# السماع عند الصوفية

مدرس بكلية البنات .. جامعة عين شهس

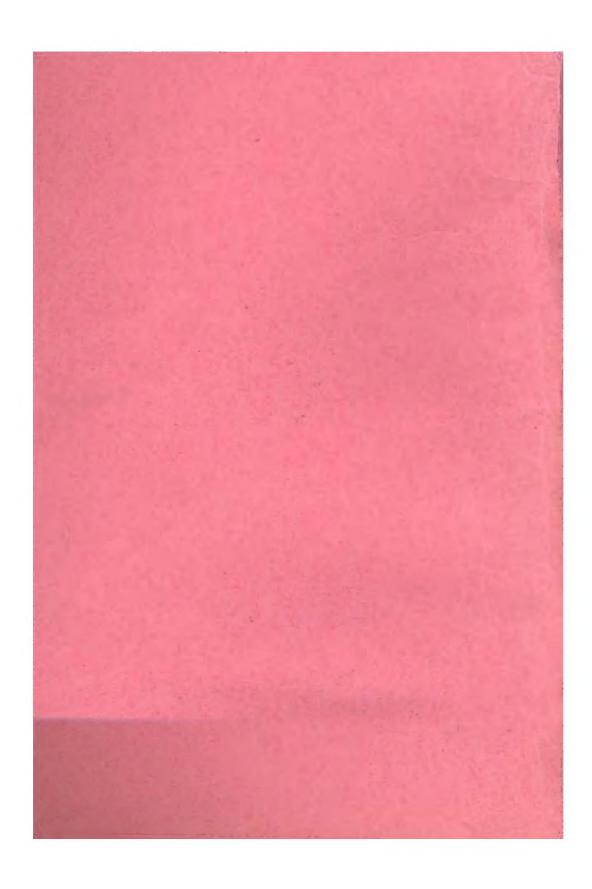

# السماع عندالصوفية

"خاصة عندالغزالي"



قاليف رور وكنوع/كوليس هامر مدرس بكلية البنات .. جامعة عين شمس

1911

طبع فی شرکة اخوان رزیق ۲۰۶ شارع النزهة ـ مصر الجدیدة ت : ۲۴۵۰۶۹۲



#### الطهيبييرس

| رقم المفحـــة | المسوفسسسوع                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| ا _ و         | المقسدمسة                                              |
|               | الفصيسل الأول                                          |
| 111 - 1       | سماع الموسيقي والفناء                                  |
| ١             | (١) لمحة تاريخية عن الغناء و الموسيقي ٠٠٠٠             |
| 77            | (۲) تعریف السماع ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| <b>To</b>     | (٣) العلاقة بين السماع والموسيقي العربية ٠٠            |
| <b>{o</b>     | (٤) علة طرب الارو احبالغشا والنغمات العذبة             |
| ٦٥            | (٥) مقاماتالسامعين في الفهمو الوجد ٠٠٠٠                |
| ٥٨            | (۱) الفهـم بينيينينين                                  |
| ΓY            | (۲) الوجد ٢٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠                                 |
| 98            | (٦) آداب السمـاع                                       |
|               | القعسسل الشائي                                         |
| 188 - 17+     | سماع القرآن الكريسم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
|               | (۱) تأثر اصحاب القلوب الصافية بسمـــاع                 |
| 171           | القرآن الكريم                                          |
|               | (٢) لماذایکون تأثرالسامعیناقوی بسماع                   |
| 188           | القمائد أ                                              |
| 146 - 160     | القمسسل الثاليث                                        |
| 1 80          | رأى من حرموا السماع وأدلتهم                            |

# القصيل الرابيع رأى مناحلوا السماعوادلشهمعلي حلشيبة 117 - 140 القعيسل الخامس رأى القبرالي في السمساع ٠٠٠٠٠٠٠٠ 917 - FAT تمهيب 111 رد الغزالي على الشافعي ١٠٠٠٠ (1) \*\*\* ردالغزالى على حجم القائلين بتحريم (1) السمياء .... 377 رأى الغزالي في السماع وأدلته على اباحته 737 (٣) 791 - YAY ..... الخاتميية ، ١٩٢٠ ، ١٠٠٠ الخاتميية قباقمة المراجع العربية ٢٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المراجع الاجتبي بسبة المدادات

4.5

#### بسم الله الرحمن الرحيسسم

#### المقدمسية

والسماع لا يقتصر فقط على الغناء وانشاد القصائد والموسيقى ،وانما يمتد الى سماع القرآن الكريم، وهله النوع الاخير من السماع ليس هناك خلاف على حله واباحت اذ أن الله تعالى قد امر بسماعه والانسات له وتدبر معانيه في قوله تعالى : " واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانستوا لعلكم ترحمون " ( سورة الاعراف ، آية ٢٠٤) ، وانما كان يغشى الاختلاف حول ما يسميه الموفية بالوجد عند سماعه كأن يغشى على المستمع او يعدر عنه صوت مرتفع او يعفق او يات بحركات غير عادية وغير ذلك مما يترتب على انفعال السامعين بسماع آيات الذكر الحكيم ، فمن العلماء من يبيح ذليك بسماع آيات الذكر الحكيم ، فمن العلماء من يبيح ذليك في ومنهم من ينكره ، ويرى ان الالتزام بالهدوء والاستماع في خشوع وسكون الى القرآن فيه وقار وفيه اقتداء برسول الله خشوع وسكون الى القرآن فيه وقار وفيه اقتداء برسول الله

يسمعون القرآن يتلى لا يزيد وجدهم على البكاء في ممسست وخشوع ،وتقشعر جلودهم عملا بقوله تعالى : " تقشعر منسسه جلود الذين يخشون ربهم " ( سورة الزمر ،آية ٢٣) وقولسه تعالى : " واذا سمعوا ما آنزل الى الرسول ترى اعينهسم تغيض من الدمع " ( سورة المائدة ، آية ٨٣) .

وفى ايامنا هذه نجد ان الغناء والموسيقى قد ذاعبا وانتشرا واصبح الشباب والشيوخ من الجنسين يقبلون علياً السماع بشكل ملحوظ ٠

ولاشك ان الانسان يستمتع بسماع الاصوات الجميل والموسيقى العذبة والغناء المطرب للترويح عن نفسه وغسل هموم قلبه بين تضاعيف الجد وكثرة الاعمال والاعباء فالنفس تستلذ النغمات الطيبة وتستجيب لها وتنفعل بهاانفعالا فطريا

غير ان الانسان ايضا عليه الا يسرف في الاستمتـــاع بالسماع ويمضى فيه جل وقته ويجعله اكبر همه فان ذلـــك يشغله عن الامور الهامة والاعمال الجادة ومنها ذكر اللــه والتعبد لــه ٠

وقد كان موضوع السماع محل اهتمام الباحثين مسسن المعوفية وغيرهم قديما وحديثا فمنهم من افرد للسماع معنفا كاملا ومنهم من تناوله ضمن موضوعات اخرى فللمسمعنف او اكثلبر و

ومن بين من افرد له معنفا خاصا " محمدبن طاهــــر القيسراني " ( ٤٤٨ هـ ٥٠٧ هـ ) في معنفه ( في السمــاع)

وابن القيم الجوزية (المتوفى سنة ٧٥١ ه) فى مصنفه عن "السماع" وابن حجر الهيشمى فى " كف الرعاع عن محرمات السمساع" وعبد الوهاب الشعرانى ( ٨٩٨ هـ - ٩٧٣ هـ) فى مصنفه كشسف القناع عن وجه السماع " وعبد الغنى النابلسسى ( ١٠٥٠هـ - ١١٤٣ هـ) فى مصنفه "ايضاح الدلالات فى سماع الالات " وغيرهم،

ومن بين من تناولوا السماع ضمن موضوعات اخرى فيلم مصنفاتهم ابنالجوزى البغدادى (المتوفى سنة ٩٩٥ هـ) فيلم مصنفه (تلبيسابليس) وشمسائدين محمد بن ابى بكر الزرعيلى الدمشقى المعروف بابن القيم الجوزية (المتوفى سنة ٢٥٧ه) في مصنفه و "ميدارج السالكيليسيين" و "اغائليسة اللهفان "، وابن حزم الاندلسي في رسائله ، والشيخ الرئيلس ابن سينا (المتوفى سنة ٢٦٨ هـ) في مصنفه "كلمات العوفية" والسهروردي البغدادي في (عوارف المعلليسارف" و "آداب المريدين "وعبدالكريم بن هوزان القشيري ( ٣٦٧ هـ ٥٦٥هـ) في مصنفه (الرسالة القشيريةفي علم التعوف)، وابو نعلل السراج البطوسي في مصنفه (اللمع ) وغيرهم الكثير ممللا يعهب حمسره ،

هذا الى جانب اقوال العوفية المحققين فى السمياع كالجنيد البغدادى وذو النون المعرى وابو يعقوب النهرجورى وابو على الرزبارى وابو على الدقاق وابواسحق ابراهييم الفيروزبادى المعروف بالشيرازى وغيرهم ممن وردت اقوالهم فى السماع فى كتب الطبقات وفى "الرسالة القشيرية" وفيين "عوارف المعارف" و" احياء علوم الدين " وغيرها مين كتب التعييون .

وقد اهتم الامام ابوحامدالغزالي (۱)" المعروف بحجسة الاسلام" ( ٤٥٠ هـ ٥٠٥ هـ) بدراسة موفوع السماع في الجسر الشاني من كتابه الكبير " احيا علوم الدين " في الكتساب الشاني من ربع العادات وكانت دراسة الغزالي للسمساع دراسة والهية عرف فيها السماع ،ثم اوضح الاتجاهات المختلفة فيه ،وعرض لارا المؤيدين والمعارفين له وذكر حجج مسسن انكروا السماع ومالوا التي تحريمه ورد عليها ،وحدثنا عسن السماع عن طريق الغنا وسماع القرآن الكريم وتحدث عسسن الوجد واداب السماع والتزم في ذلك بموقف من اباح السماع في اطار اداب وشروط محددة ثم ابان عن العوارض التي تحريم معاولا احقباق الحق وازهاق الباطل في كل ما قيل حول هسدة المسألة ، ولذلك كان رأى الغزالي في السماع جديربالدراسة المسألة ، ولذلك كان رأى الغزالي في السماع جديربالدراسة المسألة ، ولذلك كان رأى الغزالي في السماع جديربالدراسة المسألة ، ولذلك كان رأى الغزالي في السماع جديربالدراسة المسألة ، ولذلك كان رأى الغزالي في السماع جديربالدراسة المسألة ، ولذلك كان رأى الغزالي في السماع جديربالدراسة المسألة ، ولذلك كان رأى الغزالي في السماع جديربالدراسة المسألة ، ولذلك كان رأى الغزالي في السماع جديربالدراسة المسألة ، ولذلك كان رأى الغزالي في السماع جديربالدراسة المسألة ، ولذلك كان رأى الغزالي في السماع جديربالدراسة ،

وقد انتهى من تلك الدراسة الى ان الغنا اليسسس محرما تحريما مطلقا ولا مباحا اباحة مطلقة وانما هسسو يحرم على من غلبت عليه الشهوة من الشباب الذين ينزلسون ما يسمعون من غنا على من لا يحل لهم ،ولا يحرك سمسساع الغنا ويهم الا السفات الذميمة الغالبة عليهم وهسسو، مكروه اذا اسرف الانسان في الاستماع على سبيل اللهسسو، فيتخذ سماع الغناء عادة تشغله عن الجاد من الامور ،وهسو مباح لمن يستمع طلبا للطرب والتمتع بجمال العوت وطيسب النغمات ،وهو مستحب لمن غلب على قلبه حبالله تعالىي لان السماع لا يحرك منه الا العفات المحمودة .

<sup>(</sup>۱) انظرترجمة الغز الى، طبقات الشافعية للسبكى، ج ع، م١٠ او اتحاف السادة المتقين للزبيدى، ج١، م٢، ووفيات الاعبان لابن خلكان ج١، ص ٨٦، الى م٨٨، وكتاب سيرة الغز الى و اقو الالمتقدمين فيه متحقيق عبدالكريم العثمان ، د ارالفكر، دمشق .

وقد عبر الغزالى عن رأيه فى السماع باسلوب مهدنب لم يجنح فيه الى تجريح المخالفين له فى الرأى مستخدما الفاظا معبرة واضحة بعيدة عن الغموض وافكار منظمات متسلسلة ،كما تجلت بوضوح ثقافته الدينية والفقهية ما خلال عرضه للادلة الشرعية من الكتاب والسنه ،وهو فوق هدا كله يتناول الموضوع من خلال تجربته الذوقية العوفية ،

وقد قسمت هذه الدراسة الى خمسة فعول فبدأت بعـــد المقدمة بالفعل الاول الذى حاولت فيه اعطاء لمحة سريعــة عن تاريخ الغناء والموسيقى ثم التعريف بالسماع واظهــار العلاقة بينه وبين الموسيقى العربية وعلـة طــرب الارواح بالنغمات العذبة والغناء واختلاف درجات السامعين باختــلاف احوالهم وتأثرهم بالنغمات والكلمات المغناه ثم حديـــث العوفية والغزالى عن الوجد وهو ثمـرة السماع والاداب التى يجب ان يلتزم بها في مجالس السماع ه

وفى الفصل الثانى ، تناولت سماع القرآن الكريـــم كما تبينته عند العوفية وعند الغزالى موضحة انهـــم يعتبرونه سماع الكمل من القوم ثم تعليل الغزالى لطـــرب السالك المبتدى بالنغمات وتأثره بها اكثر من انفعالـــه بايات القرآن الكريم •

وفى الفعل الثالث ، عرضت رأى من ذهبوا الى تحريم السماع والادلة الشرعية التى استندوا اليها فى ذلـــــك موضحة رأى اثمة الفقه الاربعة مالك والشافعى واحمد بـــن حنبل وابو حنيفه ولهيرهم ممن مالوا الى تحريم السمــــاع وهى الغمل الرابع ، تناولت الرآى المخالف السهدى الباح اصحابه السماع وقالوا بجوازه شرعا وذكرت الادلسسة التى استندوا عليها من الكتاب والسنسة •

وفى الفصل الخامس والاخير تناولت بالتفصيل موقسيف الغزالى من السماع وعرضت لرد الغزالى على الشافعيييي ورده على حجج القائلين بتحريم السماع ثم أدلة الغزاليي على اباحة السماع ورأيه الخاص فيه •

واختتمت البحث بتعقيب وخاتمة ثم ثبت لأهممهم

والله المبوقق ،،

كسوكب مناميسس

الشاهرة - مارس ۱۹۸۸

# الفعسسل الأول

# سميناع الموسيتسطى والغنيساء

- ـ لمحمة تاريخية عن الغناء والموسيقــى
  - ـ تعـريف السمـاع
- العلاقة بين السماع والموسيقي العربيـة
- ـ علة طرف الارواح بالغناء والنغمات العذبــة
  - ـ مقامات السامعين فـــى :
    - (۱) الفهيم ٠
    - (٢) الوجيد ٠
    - \_ آداب السمـــاع ٠

## الغمل الأول

#### سماع الموسيقين والفنيياء

#### (١) لمعة شاريخية عن الغناء والموسيتين

يعتبر الغناء فن من الفنون العريقة التى لا يخلصو منها مجتمع من المجتمعات فى كل بقاع العالم أيا كانت درجة تقدمه أو تخلفه الحضارى • فلكل مجتمع غناء والحسسان موسيقية خاصة به متميزة عن نظيراتها فى المجتمعات الاخرى،

وقد عرف الانسان الغناء منذ فجر التاريخ فقد ذكـــر " أبو جعفر الطبرى " أن الذي اتخذ الملاهي رجل من ابنــاء " قابيل " بن " آدم" أبو البشرية يقال له " ثوبال " امـا الات اللهو " أي الالات الموسيقية " فاتخذت في زمان مهلائيل" ابن" قينان " وكانت من المزامير والطبول والعيدان، فانهمك ولد قابيل في اللهو ، وتناهى خبرهم الى من بالجبل مــــن نسل " شيث " فنزل منهم قوم وانتشر اللهو والغناء وفشــت الفاحشة وشرب الخمر (1)،

واذا صحت هذه الرواية فان الانسان الاول يكون قصصد عرف الغناء والموسيقي منذ بداية الخليقة .

ومحاولة تحديد نشأة الغناء والموسيقى تحديد التاريخيا مارما أمر ليس باليسير حيث ان الغناء والموسيقل كانا لهما نشأة بدائية بسيطة ، ثم تطورت على معر الازمان والعمور، بل ان هناك من ذهب الى ان محاولة تحديد نشاة الغناء مجهود ضائع وهدف لا يمكن الومول اليه (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزى البغدادى: تلبيس ابليس، ص ۲۲۲٠

<sup>(</sup>٢) ابن القيسراني: السماع ، تحقيق أبو الوفا المراغي، ص ١٦٠

للغناء والموسيقى اذن تاريخ طويل منذ العهـــود البعيدة وقد عرفه أصحاب الحضارات القديمة مثل قدمــاء المعريين واليونانيين والفرس • كما الف الفيشاغوريــون كتبا في الموسيقي ووضعوا لها اصولا نظرية • كذلك صنــع أصحاب حضارة سبأ في اليمن والغساسنة في الشام والمناذرة في العراق وكانت موسيقاهم أرقى من موسيقى البدو فقـــد اصطنعوا من آلات العزف العود والطنبور والمعزف والمزمــار وآلات ضبط الوزن والدفوف والصنج (1).

وقد كان البدوى فى الجاهلية شاعرا بطبعه بغير عليم ولا صناعة يتغنى بالرجز لبساطة تفاعيله وهو غناء قريب من الحداء يحدو به للابل وبذلك كان الحداء أصل الفناء العربى كما ظهر منه النعب وهو الغناء المرتجل(٢).

وكان الغناء في بداية الامر غير مصحب وب بالالات الموسية والموسية ثم ريء لزيادة تحسينه أن تصحبه الالات الموسية والمظهرت الالات على اختلاف انواعها واختلاف ترتيبها التاريخي وبدأت في صورة بدائية بسيطة ، ثم تطورت وتنوعت واصبحب على مبر العصور فنا وعلما متقدما حتى ان الكثير منها الان يعمل بالكهرباء ، كما يستخدم الكومبيوتر في عبرف العديد من الالحان الموسيقية .

۱۱ انظر الاصفهاني • الاضائي • ج ن ، ص ۱۲ •

<sup>(</sup>٢) انظر د آحمد فق اد الاهواني • الكندى فيلسوف العـرب، ص ٦١ ( القاهرة ١٩٦٤ )•

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٣٣٨ ٠

وارتبط الغناء بالشعر<sup>(1)</sup> وصار الشعر الغنائي أكثـر الاشعار انتشارا واغناها بالمعاني المحببة الى النفـــــس المثيرة للخيال واقربها الى القلـــوب ·

ويذهب اخوان العفا الى أن أصحاب النواميس الالهيسة من الحكماء استعملوا الموسيقى والغناء فى الهياكل وبيوت العبادة وعند القراءة فى العلاوات، وعند تقديم القرابيسن والتفرع والبكاء، كما كان يفعل داود النبى عليه السلام عند قرأءة مزاميره، وكما يفعل النعارى فى كنائسهم، كمسا تغنى المسلمون بالقرآن فى مساجدهم من طيب النغمة ولحسن القراءة ، فان كل ذلك لرقة القلوب ولخفوع النفسيوس ولخشوعها والانقياد لاوامر الله تعالى ونواهيه والتوبسة اليه من الذنوب والرجوع اليه سبحانه وتعالى باستعمال سنن النواميس كما رسمت (۲).

<sup>(</sup>٢) اخوان العضا، الرسالة الخامسة في الموسيقي، ج١، ص ١٣٥٠

كذلك ذهب اخوان العفا الى ان أحد الاسباب التى دعت الحكماء الى وفع النواميس واستعمال سننها هو ما قدح لهم من موجبات أحكام النجوم من السعادات والمناحس عند ابتداء القرانات وتحاويل السنين من الفلاء او الرخص او الجدب او الخصب او القحط او الطاعون والوباء او تسلط الاسمسرار والظالمين وماشاكلها من تغيرات الزمان وحوادث الايسمام فلما تبين لهم ذلك طلبوا حيلة تنجيهم منها ان كانت شمرا وتوفر حظهم فيها ان كانت خيرا ، فلم يجدوا حيلة انجمعي ولا شيئا انفع من استعمال سنن النواميس الالهية التى همي العوم والعلاة والقرابين والدعاء عند ذلك بالتفرع المسمى الله تعالى ، بالخشوع والخفوع والدعاء والبكاء والتوبسة والانابة ليكشف عنهم ما قد توجبه او اوجبته احكام النجوم من المناحس والبلاء ، وكانوا يستعملون عند الدعاء للمناد

وكانت تلك الموسيقى ترقق القلب وتبكى العين وتكسب النفوس الندامة على سالف المذنوب واخلاص السرائر واسسلاح الضمائر فهذا في رأى اخوان العفا ، كان أحد اسباب استخراج الحكماء للموسيقي واستعمالها في الهياكل وعنسد القرابين والدعاء والعسلوات ،

كما استخرجوا لحنا اخر يسمى " المشجع " كان يستعمل في الحروب والهجاء وهو يكسب النفس شجاعة واقدام •

واستخرجوا لحنا يستعمل عند الاعمال الشاقة والصنائع المرهقة مثل ما يستعمله الحمالون والبناؤن واصحاب المراكب يخفف عنهم تعب الابدان والنفوس •

<sup>(</sup>١) اخوان الصفا الرسالة الخامسة في الموسيقي ،ج ١ ،ص ١٣٥٠

ووفعوا ايضا الحانا اخرى تستعمل عند الفرح واللبذة والسرور في الاعراس والولائيسيم •

كما وفعوا الالحان التى تخفف على الحيوانات تقسسل أحمالها مثل الحداء (١) الذى يستعمل لتنشيط الابل فسسسى السير ويخفف عنها الاحمال ،كما يستعملها رماة البقر والخيل والغنم عند ورودها الماء ترفيبا لها في شرب الماء، كمسا يستعملون لها الحانا اخرى عند هيجانها والحانا اخرى عند حلب البانها لتدره ، كما يستعمل صياد الغزلان والطيسسور الحانا يوقعها بهسسا ،

وتغنى الام لطفلها حتى يكف من البكاء ويخلد الــــى النوم  $\binom{\Upsilon}{}$ وهكذا تعددت الالحان وانتشر الغناء ومحبتـــــه

<sup>(</sup>۱) یذهب ابن الجوزی البغدادی الی ان اصلی الحدا ما آنبانا به یحی بن حسن بن البنا عن ابی جعفربن المسلمه عسن المخلص عن احمدبن سلیمان الطوسی عن الربیربن بگار عسن ابر اهیم بن المنزر عن ابی البحتری وهب عن طلحة المکی عن بعض علمائهم ان رسول الله (ص) مال ذات لیلة بطریق مکسة الی حادمع قوم فسلم علیهم فقال: ان حادینا نام فسمعنا حادیکم فملت الیکم فهل تدرون انی کان الحدا م؟ قالسوا: لا و الله مقال: ان آباهم مفر خرج الی بعض رعاته فوجد ابله قد تفرقت فاخذ عما ففرب بها کف غلامه ففر الفلام فی الوادی وهو یعیح "یا یداه و یابیداه "فسمعت الابل فی الوادی وهو یعیح "یا یداه و یابیداه "فسمعت الابل دلك فعطفت علیه (ای جاءت نحوه) فقال مفی الواداء حانظر مثل هذا لانتفعت به الابل و اجتمعته فاشتق الحداء حانظر تلبیس ابلیس و ۲۲۲ ، ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۲ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۰ و ۲۲ و

 <sup>(</sup>۲) رسالة اخوان العشافى الموسيقى ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ ،
 ۱۳٦ •

الموسيقي وأقبل الناس في كل زمان ومكان على سماعهــــا والاستمتاع بها لما لها من تأثير في نفوس الانسان والحيوان،

من ذلك ترى ان الغناء ظاهرة انسانية فهى كمــــا يقول الغزالى اللذة الخاصة بحاسة السمع كما لكل حاســـة من حواس الانسان لذة خاصة بها كما سنرى بعد .

ويذهب ابن خلدون الى ان الغناء يحدث فى العمسران اذا توفر وتجاوز حد الفرورى الى الحاجى ثم الى الكمسال حيث ان الغناء والموسيقى فى رأى ابن خلدون لا يستدعيهمسا الا من فرغ من جميع حاجاته الفرورية اللازمة للمعاش فسلل يطلبها الا الفارفون من سائر احوالهم تفننا فى مذاهسسب الملذوذات (1).

ويذهب ابن خلدون ايضا الى ان الفرس برعوا فـــــى الموسيقى وكان ملوكهم يهتمون بها ويولعون بها فاهتمــوا بأهل هذه الصناعة وكان لهم مكانة خاصة فى دولتهم، وقـــد ازدهر فن الموسيقى عند الساسانيين فبلغ شأوا بعيدالمدى،

وكان اهتمام الفرس بالموسيقى فى دينهم ودنياهـــم ولذلك شواهد عدة تطالع من نظرة فى تاريخهم او شـــــدا شيئا من آدابهـــم(٢).

وفى تركيا ازدهرت الموسيقى والغناء وخاصة فى عهـــد السلطان سليمان القانونى الذى عم فيه الرخاء واستبحـــر العمران • وكان هذا السلطان رائد نهضة ادبية وعلمية هــى أسمى نهضة عرفها الترك فى الاداب والعلوم • وبلغ الشعر فى

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، المقدمة ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ۰

<sup>(</sup>۲) د محمدمجیب المعری و فارسیات و ترکیات ، ص ۷۵ و انظـــر له ایضاه صلات بین العرب و الفرس و الترك ، ص ۳۳۲۰

عهده الشآو البعيد، وكان شعر العمور المتقدمة يجرى على نسق واحد ويكرر المعنى ،واقترن شعر الحضارة التركيسية بالموسيقى والغناء (١) فهناك صلات وطيدة بين الشعبيسير والموسيقى والغناء ٠

وقد تأثر الترك بالموسيقى الفارسية فتعلموا منهمم من فنون الموسيقى والغناء ما لم يكن لهم به علم، وهسذا يبدو وافحا مما نلاحظه على أسماء النغمات والممطلحسات الموسيقية عند الترك فنجد معظمها فارسى ومن اظهر الامثلة على ذلك " گاه " بمعنى مقام عندالموسيقيين وهى من " كا تا "بمعنى الاغانى وهو اسم جزء من كتاب مقدس لدى الفرس يسمى " بالابستاق " ودخلت فى الفهلوية فاصبحت " كاس " ثم تطورت فى الفارسية الحديثة الى " كاه "(٢) ويقال انها تلحسق باعداد فارسية فتعبح " دوگاه " و " سه گاه " و " جهارگاه " على سبيل المثال فيسبقها العدد اثنان وثلاثة واربعسسة ولهذا دلالة فى معطلح الموسيقى (٢).

كذلك كلمة " بـشرو " وهى فى الاصل كما يقول الدكتـور المصرى بمعنى" المتقدم " و " الرائد " اما عندالموسيقييـن فتعنى مقدمة موسيقية وتنطق فى العامية المصرية (بشرف) (٤).

<sup>(</sup>۱) دقائق رشاد : تاریخ آدبیات عثمانیة ، ص ۲۲۹۰برنجی جلد ( استانبول ) ۰

<sup>(</sup>۲) انظر ده محمدمجیب المعری ه صلات بین العرب و الفسرس والترك عص ٤٤٨ و انظر له ایضا کتاب / فارسیسسسات وترکیات عص ۵۸ (القاهرة سنة ۱۹۶۸) ه

 <sup>(</sup>۳) د۰ مجیب المصری ۰ صلات بین العرب و الفرس والترك، ص۱۶۹۰

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفس العفحية •

وقد أخذ المصريون هذا عن الاتراك الذين آخذوه مــن قبل عن الفرس ومن المعازف التى عرفها الترك " الناى " و" الكمان " والكلمتان فارسيتان ، الاولى بمعنى القعبـــة والاخرى بمعنى القوس و كما يسمى الفرس هذا المعــــزف " كمانجه " بمعنى القوس المغيرة ،وهى نفس الكلمة فـــــى العامية المصرية وان نطقت بكيفية مختلف عن اصلها الغارسى شيئا ما (1).

اما العرب فى الجزيرة العربية فكان الشعر له مكانة عظيمة عندهم فى الجاهلية ولذلك جعلوه ـ كما يقول ابـــن خلدون ـ ديوان علومهم واخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهـــم واصلا يرجعون اليه فى الكثير من علومهم وحكمهم وكانـــت ملكته مستحكمة فيهم (٢).

وكان رؤساء العرب منافسين في الشعر فكانوا يقفيون في سوق عكاظ جمكة لانشاده وعرض كل واحد منهم ديباجته على فحول الشآن وأهل البعر حصب تعبير ابن خلدون حولمقيوا اشعارهم باركان البيت الحرام موضع حجهم • ثم انعرفوا عين الشعر في اول الاسلام لانشغالهم بامرالدين والنبوة والوحييي لما أدهشهم من اسلوب القرآن ونظمه (٣).

وعندما أستقر لهم الامر ولم ينزل الوحى بتحريصهم الشعر وحظره وسمعه النبى صلى الله عليه وسلم وأثاب عليسه فرجعوا حينئذ الى ديدنهم منه، وكان لعمر بن ابى ربيعصة كبير قريش مقامات فيه عالية وكان كثيرا ما يعرض شعصره على ابن عباس فيقف لاستماعه معجبا به (٤).

<sup>(</sup>١) د حسين مجيب المعرى، صلات بين العرب والفرس والترك، ص ١٤٤٩

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : المقدمة ، ج ٤ ، ص ١٣٩٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٣١٢٠

وقد تغنى العرب بالشعر وعرفوا الحداء للابل وكليان الفتيان فى فضاء خلواتهم يتفنون به ويترنمون ويسمعليون المترنم اذا كان بالشعر غناء (١)،

ثم انتشر الاسلام في بلاد العجم وكان العرب مسسسان البداوة والقضافة على الحال التي عرفت لهم ١٠٠٠ فلما جاءهم الترف وغلب عليهم الرفعه وصاروا الى نضارة العيش ورقسة الحاشية واستحلاء الفراغ اقبل المغنون من الفرس والروم الى الحجاز وصاروا موالى العرب وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير وسمعوا العرب تلحينهم للاصوات فلحنسوا عليها اشعارههم (٢).

فقد كان فن الموسيقى عند العرب قبل الاسلام بدائيـــا واختلف اختلافا جوهريا عنه بعد الاسلام ،

وقد حدثنا الفارابى عن الالحان الموسيقية فى الجاهلية ولا يستبعد أن يكون ما اشار اليه الفارابى بقايا الحــان قديمة للعرب قبل الاسلام (٣) وأياما كان الامر فليس هنــاك شك فى أن العرب قد تأثروا فى هذا الفن بالفرس وان هنــاك صلات قوية قد قامت بينهم فى فن الغناء والموسيقى(٤).

ويرى ابن خلدون انه لم تكن امة من الامم اولع بالطرب والملاهى والاغانى بعد الفرس والروم من العرب (٥).

<sup>(</sup>۱) ابوفرج الاصفهاني / الافاني ،ج ۱ ،ص ۱۲ •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

<sup>(</sup>۳) مهدی برکشلی : موسقی در دوره ساسانی ، ص ۹ ۱۰۰ طبع (۳) ( تهران ۱۳۲۱ م )۰

<sup>(</sup>٤) د حسین مجیب المعری ،صلات بین العرب و الفرس و التــرك ص ۲۲۳ ۰

وقد اشتهر بالغناء في الجاهلية " أعش قيس " السذي كثيرا ما كان يفد على بلاط الحيرة وبلاط كسرى والتقليل " بانو شروان " في المدائن وقد اورد في شعره كثيرا مللن الالفاظ الفارسية ووصف مجالس الانس عند الفرس •

وتغنت القيان في الجانات بالحان فارسية وروميد الواما اللغة فكانت عربية احيانا وفارسية ورومية احيانا افرى ومن العلماء من ذهب الى انهن كن يتغنين بلغتهالفارسية واليونانية لا العربية (1) غير ان الدكتور حسين مجيب المهرى يقول " وفي رأى ان العرب لا يمكن ان يرضوا استماع الشعر العربي من فم اجنبي والذي نذهب اليه فلي ذلك ان هذا لا يمكن القطع فيه برأى وان كان الاقرب اللهواب أن يكون هذا الغناء فارسي أو رومي اللحن عرباللغة بدليل ان الاعشى مثلا كان يتغنى بشعره العربي مقلدا الغرس في الحانهم ولا نعرف عنه انه غنى بالفارسية " ولعل بعضهم كن يغنين بلسانهن "(٢).

ويقال ان اول من غنى على العود بالحان الفـــرس
" النفر بن الحارث بن كلدة" • وقد على كسرى فتعلم فــرب
العود والغناء ، وقدم مكة • كما كان من اوائل من تعنـــى
في الاسلام بالحان الفرس" سعيد بن مسجح" وذلك ان عبداللـه
ابن الزبير لما وهي بناء الكعبة جدد بناءها وكان فيهــا
مناع من الفرس يغنون بالحانهم فوقع عليها ابن مسجـــــــــ
الغناء او الطرب العربي (٣) .

Farmer: A History of Arabic Music.: انظر (۱)
p. 12. (London, 1929)

<sup>(</sup>٢) د ٠ حسين مجيب المصرى ، صلات بين العرب والفرس والترك ص٢٦٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر؛ النواجي؛ حليت الكميت ،ص ١٨١، ٢٦٤، ( القاهرة ١٢٩٩)

ومن المعازف التى عرفها العرب عن الفرس" البربط"
وهو " العود " ويقول لغويو العرب فى تفسير معنى الكلمـــة
انها من " بر " بمعنى " صدر " و " بط " بمعنى الطائــــر
المعروف فكأنها بمعنى " صدر البط " و الصحيح أن هــــــذا
المعزف قد سمى باسم " بربد " او " باريد " وهو اســــم
مطرب مشهور " لكسرى برويز " وقد صنع " باريد " هــــــذا
ثلثمائة وستين لحنا " لكسرى برويز " وكان رأيه فى الموسيقى
قانونا يلتزمه الموسيقيون جميعا وكلهم اخذ عنه مقتد به (1)

كما عرف العرب من الغرس آلة" الصنج " ذات الاوتـــار وقد استعار العرب من الفرس كلمة " دستان " وهو موضـــع الاصابع من العود والطنبور كما سموا الوتر الاول والرابــع " الزير " و " اليم " غير انهم لم يغيروا اسم الوتـــر الثانى والثالث وهما " المثنى " و " المثلث "(٢).

وقد كان الفرس اشهر من تغنوا وهزفوا الموسيقى بيسن العرب ومن المغنين الفرس اسماء عديدة نجدها مدونة فللسبب الاغانى للاصفهانى (٣).

وقد اخذ العرب عن الفرس كلمة " خيناكر " و" خناكر " سمعنى المغنى والموسيقى وساغوا منها فعل عربى الوزن هــو " خنكر " او " غنى " ( ك ) فيقال " يخنكر " اى " يغنى " ،

Christensen: L'Empire des Sassan- انظر (۱) ides. p. 104 (Kovenhavn, 1907)

Farmer: A History of Arabic Music.: انظر p. 70. (London, 1929)

<sup>(</sup>٣) انظر الاصفهاني الاغاني ،ص ٣٧٨، ٣٧٩، ٦ (القاهرة ١٩٢٥)٠

<sup>(</sup>٤) انظر:النويرى: نهاية الارب ،ص ٣٦٨ ، ج ٤ " القاهــرة ١٩٣٥ ) ٠

وما زالت صناعة الغناء تتدرج عند العرب حتى اكتملت في آيام بنى العباس عند " ابراهيم بن المهدى " و"ابراهيم الموصلى " وابنه " المحق " وابنه " حماد " وكان ذلك فلي دولتهم ببغداد (1) وكان الغناء سبيلا الى جوائز الخلفاء وطلاتهم التى كانت تكاد تخرج عن حد التعديق فقد قلال الراهيم بن جامع : " اخذت عن الرشيد ببيتين غنيته اياهما عشرة الاف دينار (٢) و اكتظت المدينة بدور اللهو و الغناء التى كانت تطلب دائما شعرا تغنيه مغنياتهم ومغنيها ووكانوا اذا فقدوه في المدينة طلبوه في همر البادية (٣).

وكانت مكة تنافس المدينة في الغناء وان كانسست نهفتها قد جاءت متأخرة عن نهفة المدينة ومستمدة منهسا ومتأثرة بها وكان من ابرز الشعراء في مكة عمر بن ابيربيعه الشاعر الغنائي ، وقد جرف تيار الشعر الغنائي شعسسراء المدينة حتى الفقهاء والمحدثين " فعروة بن اذينه " كسان معدودا من الفقهاء والمحدثين ومع ذلك نظم الشعر الغنائي بل غني بما كان ينظمه فيه وله فيه اصوات معروفة كمسسا ورد في كتاب الافانسي (٤).

وكذلك عبيدالله بن عبدالله بن عتبة وهو احد الفقهاء السبعة المقدمين بالمدينة (٥).

 <sup>(</sup>۱) ایوفرج الامفهانی ، الاغانی ، ج ۱ ، ص ۱۲ ، ( القاهـرة
 ۱۳٤٥ هـ / ۱۹۲۷ م ) ٠

<sup>(</sup>۲) النويرى : نهاية الارب ،ج ٤ ،ص ٢٩٩ ٠

 <sup>(</sup>٣) انظر: د-شوقی ضيف ، الشعر الغنائی فی المدينة مـــن
 ص ١٤١:ص ١٤٨: ٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الاصفهاني، الانجاني ،وانظر ايضا ابن القيسراني ، كتاب السماع رتحقيق ابوالوفا المراغي ،س ١٤ ( القاهـرة ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م ) •

ومازال الشعر الغنائى والغناء ينمو ويزدهر وارتبط بالادب الرقيق وزاحم فنون الشعر واقبل عليه الجمهور وممساعد على ذلك ، اتصاله بالطبيعة البشرية وميلها اليه استرواحا من هموم الحياة واثقال العيش ، ولعدوبة موسيقاه ووضوح معانيه وسهولة الفاظه مما قربه الى العامة وسلكهم مع الخاصة في استساغته وتذوقه ، هذا مع تطور القيم في المجتمعات التي اسبحت تنفر من الملق في شعر المديوتيكره الفحش والاقراع في شعر الهجاء ، واصبح التفافسر بالماضي ضربا من استجداء الاموات ، وجرى الشعر الغنائسي على السنة الناس يلتقطونه من افواه المغنيين ما يتفسق مع آذواقه في أدواقه في مع آذواقه في مع أذواقه المغنيين ما يتفسي مع آذواقه المغنيين ما يتفسي مع آذواقه المغنيين ما يتفسي

ويقول الدكتور الاهوانى: " فى هذا الجو الفنيين المعبق بعبير الفناء والموسيقى المملوء بالمناقشييات الحامية حول محاسن الالحان ونقدها وتقديرها والمنازعيات الشديدة حول تمسك بقديم عربى مأثور ومحافظة عليه واتباعه او تحرر وتجديد، واخذ بموسيقيات الفرس والروم وبخاصية بعد ترجمة كتب اليونان فى الموسيقى ظهر " ابو يوسف يعقوب الكندى " يفعل علميا فى المناقشات ويشد ازر الروح العربية ويفع للمغنيين والموسيقيين الاصول النظرية التى البنياء عليها انواع الغناء والالحان الموسيقية بما يكفل لهييان تكون سبيلا واضعا مضبوطا للمتعلميين "(٢).

وقد اعتبر "الكندى" صاحب اول مدرسة للموسيقى فــــى الاسلام كما اعتبر" اسحق الموصلي" صاحب اول مدرسة للغنــاء ثم تطورت مدرسة" الكندى" على يد " الفارابي" الذي الــــف

<sup>(</sup>۱) ابن القيسر اني: السماع • تحقيق ابو الوف المراغي، (القاهرة ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م) ،ص ١٤ ،١٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر بدر احمدفو اد الاهو اني: الكندى فيلسوف العرب ، م ١٦٥٥٠

كتاب " الموسيقى الكبيرة " ووضع فيه اسس التعاليــــم الموتية ، وبلغت المدرسة ذروتها عند "الشيخ الرئيس ابــن سينا " الذى فصل فى كتابه " جوامع علم الموسيقى" فصــــلا تاما بين الموسيقى كعلم والموسيقى كفن وصنعسة ،

غير ان كتب الكندى ظلت النبراس الذى استضاء به كل من جاء بعده والتى من اشهرها كتاب " فى خبر صناعة التأليف وكتاب " المووشات الوترية " وكتاب " فى اجزاء خبريه فلى الموسيقى " وكتاب فى " فى تأليف النغم وصناعة العود" شم كتاب "الرسالة الكبرى فى التأليف "(١).

وكان لتلك المؤلفات وغيرها مساهمة عظيمة في تقــدم علم الموسيقي لذي العـــرب ٠

واذا كان العرب قد ترجموا (٢) مصنفات اليونان في الموسيقى في عهد الكندى واطلع عليها الا انه سار عليي ترتيب موسيقى مخالف لها وقد اعلن ذلك في قوله في كتياب "في اجزاء خبريه في الموسيقى ": "سألت ايضاح اصناف الايقاعات وكميتها ،وكيفية ترتيبها وازمانها وكيفية استعمال الموسيقى لها في الزمن المتاح اليها فيه : اذ كان أهلل العصر من اهل هذه الصناعة الاغلب عليهم لزوم العادة لطلب موافقة من حضرهم عند استعمالهم من اليونانيين مناستعمالها على حسب الترتيب الاوجب فيها فرأيت اجابتك الى هذا (٣).

<sup>(</sup>۱) د۱۷هو انی۱الکندی فیلسوب العرب و انظر ایضاد۱۰محمد احمـــد الحفنی ـ سلسلة فی تراثناالموسیقی(القاهرة ۱۹۵۹) ـ حقــــق الاستاذ/زکریا یوسف الرسالة الکبری فیالتالیف" کما نشر بحشامغیر ابعنوان "موسیقی الکندی" (بغداد ۱۹۳۲ م) ۰

 <sup>(</sup>۲) انظر:فارمر:تاریخالموسیقی العربیة •ترجمة د•حسین نصـار
 (۲) القاهرة ۱۹۵۱)•

ويرى الدكتور الاهوانى ، ان هذا النعى يوضح كيــــف ان " الكندى " يحمل لوا القومية العربية فى وجه التيارات الاجنبية وبخاصة المتأثير اليونانى، فنحن نعرف ان مؤلفــات اليونان مثل" ارستكسينوس " و " اقليدس " و " بطليمــوس " و " نيقوماخوس " الموسيقية قد ترجمت فى عصر" الكنــدى " ولكنه يعلن فى غير مواربة انه ينبغى السير بترتيب موسيقى يخالفها ، وقد ذكر فى اخر رسالته الكبرى ما يؤيد ذلـــك ويدل على معرفته بمذاهب الامم الاخرى فى الموسيقى وانـــه التزم بالقوانين العربيسة (۱)،

ولاشك ان الكندى كان مدركا للذوق العربى فى الموسيقى وما يطرب العرب من الحان وانغام وما لا يتناسب مع ذوقهم العربى الذى له طابع متميز • ومن الملاحظ ان لكل شعب من شعوب العالم ذوقه الموسيقى الخاص به • واذا كان العنزب قد اخذوا شيئا من موسقى الفرس او تأثروا بالموسيقى اليونانية الا ان الموسيقى العربية كان لها طابع خناص اليونانية الا ان الموسيقى العربية كان لها طابع خناص

وقد لاحظ "الكندى" تلك الفوارق المزاجية بين الشعوب واوضح كيف ان كل شعب يطرب لسماع آلة موسيقية بعينهـــا وقال ما نصه : " فان الفارسى يطرب بالاراثمين والناقــوس والهندى والرومى لا يطرب بالطنبور الخراساني"(٢).

وهو يرد هذا الخلاف في استعمال الالات المعوتة سيواء بالنقر او العزف او الاوتار الى طبيعة البيئة التي تؤثــر في صور الالات كما تغير صور اهل تلك البلاد واخلاقهموعاداتهم

<sup>(</sup>۱) انظر: ١٦٧ هواني ،الكندى فيلسوف العرب ،ص ١٦٧٠

<sup>(</sup>۲) انظر کتاب الکندی ـ المعوتات الوتریة من ص ۷۲ ،۸۰۰ حیث یتحدث الکندی بالتفعیل عن مذاهب کل امة واثر ذلك فــی

ولغاتهم، ففي الهند يستعملون آلة ذات وتر واحد تسمي "كنكة " وفي خرسان ونواحيها يستعملون آلة ذات وتريين لانهم كانوا من الاثنينية ويعتقدون ان العالم وما فيه لا ينفك من الاثنينية (ليل ونهار حركة وسكون خير وشر) وقد شدوا على الالة ذات الوترين سبعة دساتين او اكثيبلات لتنتقل عليها اصابع اليد، والروم الذين يعتقدون بثبلات مبادئ فقد صنعوا آلة شدوا عليها ثلاثة اوتار وثلاثيبة فقد دساتين ، اما الروم الذين اعتقدوا في العناص الاربعة فقد شدوا على العود اربعة اوتار وهي الالة الاكثر استعمالا عند الغاصة والعامية "(۱)

وقد قسم الكندى الموسيقى الى بابين كبيرين همــا: الالحان والايقاع ، وتحدث عن كل قسم بالتفعيل وعمل نوتــة موسيقية سار عليها الفارابي وابن سينا ومن جماء بعدهما (٢).

كذلك كان لاخوان العفا ابحاث ودراسات في الموسيقيي واثرها على الارواح والابدان وقد خصوا الرسالة الخامسية من رسائلهم في الموسيقي ولم يغفلوا فيها شيئا يتعليب بالموسيقي دون ان يتعرفوا له وهم يتفقون مع الكندى فين ان لكل امة من الناس الحانا ونغمات يستلذونهاويفرحون بها لا يستلذون غيرها ولا يفرح بها سواهم مثل غناء الديلم والاتراك والاعراب والارمن والزنوج والفرس والروم وغيرها من الامم المختلفة الالسن والطباع والاخلاق والعادات (٣).

<sup>(</sup>۱) انظرالكندى : المصوتات الوترية عن ص ۲۲ : ۸۰ وانظر ایضا د ۱۰ مد فؤاد الاهوانی ، الكندى فیلسوف العجمرب ص ۱۲۸ ، ۱۲۹ ،

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن سينا عجوامع علم الموسيقى ،ص ۸۱ ،د احمــد فؤاد الاهواني الكندى فيلسوف العرب ،ص ۱۸۱ ، ۱۸۱ ،

٣١) اخمان العشاء، سالة في الموسيق، بعد ١ يص ١٤٣ م

واذا سح هذا الحكم الى درجة كبيرة الا انه ليسسس بالحكم المطلق فان لكل امة موسيقى خاصة بها والحان مميزة غير ان ذلك لا يعنى ان أهل كل امة لا يطربون الا لموسيقاهم واغانيهم الوطنية وانما قد يطرب العربى لسماعه الغنياء والموسيقى الهندية او الغربية ويقبل على سماعها وهذا هو الملاحظ فعلا الى جانب حبه وطربه للموسيقى العربية ،

اما أهل الاندلس فقد شاع الشعر في قطرهم وتهذبيت مناحيه وفنونه وبلغ التنسيق فيه للغاية وتغنى به المطربين والمطربات واستحدث المتأخرون منه فنا سموه " بالموشيح" ينظمونه اسماطا اسماطا واغمانا اغمانا يكثرون منها ومين اعاريضها المختلفة ويلتزمون عند قوافي تلك الاغمييان واوزانها متتالية فيما بعد الى اخر القطعة (1).

وكان من اعلام الموشحين فىالاندلس " ابن زهر" و "ابن بقى " و " ابوبكرالابيض " والحكيم الفيلسوف "ابوبكر بــن باجة " صاحب التلاحين المعروفة ، ومن الحكايات المشهورة عن " ابن باجة " انه حضر مجلس مخدومه " ابن تيفلويت "صاحب " سرقسطة " فالقى بعض قيناته موشحه قال فى مطلعها :

جرر الذيل أيما جمر وصل الشكر منك بالشكر فطرب الممدوح لذلك • فلما ختمها بقوله :

عقد الله رآية النصر لامير العلا ابي بكسر

فلما طرق ذلك التحلين سمع "ابن تيفلويت" صــــاح واطرباه وشق ثيابه وقال : " ما أحسن ما بدأت وما ختمت ٠

 <sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، المقدمة ، تحقیق د علی عبد الو احد و افسی ،
 ج ٤ ، ص ۱۳۲۷ ( القاهرة ۱۳۲۸ ه / ۱۹۲۲ م ) ٠

وحلف بالايمان المفلظة لا يمشى " ابن باجة " الى داره الا على الذهب ، فخاف الحكيم" ابن باجة " سوء العاقبة ، فاحتـــال بأن جعل ذهبا في نعله ومشى عليه (١) .

ولما شاع فن التواشيح فى أهل الاندلسواخذ بــــه الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترسيع اجزائه نسجت العامــة من أهل الامصار على منواله ونظموا فى طريقته بلغتهـــم الحضرية من غير ان يلتزموا فيها اعرابا • واستخدشـــوا فنا سموه " بالزجل " والتزموا فيه بالنظم على مناحيهــم فجاء وافيا بالغرائب واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم (٢).

وقد تعور الكندى ان هناك علاقة بين الانغام الموسيقية السبع وبين الكواكب السبعة الجارية فجعل  $^{(7)}$  يناظر زجل :

- وسبابة البم يناظر المشترى •
- \_ ووسطى البم يناظر المريسخ •
- وخنص اليم يناظر الشميس،
- \_ وسبابة المثلث<sup>(٤)</sup>يناظر الزهرة ٠
  - \_ ووسطى المثلث يناظر عطىسارد،
- \_ وخنص المثلث يناظر القمـــر •

 <sup>(</sup>۱) ابن خلدون ،المقدمة ،تحقیق د-علی عبدالواحد و افـــی ،
 ج ٤ ،ص ١٣٢٦ ( القاهرة ١٣٢٨ ه / ١٩٦٢ م )٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٣٤٠ -

<sup>(</sup>٣) اوتارالعوداربعة وهى من الغلظ الى الحدة ـ (البم ـ المثلث ـ المثلث ـ الزيد )، وهى تسمى اليــــون (عشيران ـ دوكاه ـ نوى ـ كردان ) والبم وتر مـــن امعاء وهو رقيق متساوى الاجزاء ليس فيه موضع اغلـــظ ولا ارق من موضع ، ثم يطوى حتى يعير اربع طبقـــات

وجعل البروج الاثنا عشر تناسب الاوتار الاربعــــــــة والدساتين الاربعة والملاوي الاربعة ٠

- الحمل والسرطان والعقرب والدلو لانها بروج منقلبــة
   تناسب الملاوي التي من شأنها الالتواء والانقلاب •
- الجوزا والسنبلة والقوس والحوت تناسب الاوتــــار الاربعة (۱).

وقد كان الكندى متأثرا فى ذلك بمذاهب الصابئة فــى قوله بذلك وبمذهب فلاسفة اليونان والفلسفة الاسكندرانية،

اما الفارابى وابن سينا لم يعترفا بهذه العلة بين الافلاك والموسيقى وقد أعلن ابن سينا صراحة فى كتابــــــة "جوامع علم الموسيقى انه لم يلتفت الى محاكيات الاشحكال السمائية والاخلاق النفسانية بنسب الابعاد الموسيقيـــة لان ذلك من سنة الذين لم تتميز لهم العلوم بعضها عن بعـــن ولان اصحابها قوم قدمت فلسفتهم وورثوها غير ملخعة فاقتــدى بهم المقعرون ممن أدرك الفلسفة (٢).

<sup>(</sup>۱) لمعرفة المزيد من التفاصيل في حديث الكندى عــــن علاقة الانغام الموسيقية بالافلاك انظر الكندى المعوتات الوترية وانظرايضا زكريا يوسف موسيقى الكنــــدى ود الاهوانى الكندى فيلسوف العرب ،ص١٨٨٠١٨٧٠١٥٦

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن سينا : جوامع علم الموسيقى وانظر ايضا د، احمد فؤاد الاهوانى ، الكندى فيلسوف العصصرب ص ١٨٨ •

كذلك فعل اخوان العفا الذين تعوروا ان لحركـــات الافلاك نغمات كنفمات العيدان الموسيقية وذهبوا الـــى ان حركات الافلاك لها اصوات ونغمات طيبة مفرحة لنفوس اهلهــا من الملائكة وان تلك النغمات تذكرهم بعالم الارواح التــى فوق الفلك والتى جوهرها اشرف من جواهر عالم الافلاكاو عالم النفــيوس (۲).

كما تعوروا علاقة بين اوتار العود وبين عناصــــر الطبيعة الاربعة النار - الهواء - الماء - التراب فقالوا الحكماء الموسيقاريين انما اقتصروا في اوتار العود علملي أربعة لا اقل ولا اكثر لتكون معنوعات مماثلة للامور التملي دون فلك القمر، اقتداء بحكمة الباري جل ثناؤه ،

فوتر " الزير "<sup>(۳)</sup> مماثل لركن "النار" ونغمت.....ه مناسبة لحرارتها وحدته...ا ۰

ووتر " المثنى "<sup>(3)</sup> مماثل لركن " الهوا<sup>ء</sup>" ونغمتــه مناسبة لرطوبة الهوا<sup>ء</sup> اللينــة ·

<sup>(</sup>۱) د أحمد فق اد الاهو اني ، الكندى فيلسوف العرب ، ص ١٨٨٠ ،

 <sup>(</sup>۲) اخوان الصفا ، رسالة في الموسيقي ،ج ۱ ،ص ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) "الزير" وتر في العودويسمي اليوم "كردان" وهو طبقة واحدة ويصنع من الحرير ،

<sup>(</sup>٤) "المثنى" وتر فى العود ويصنع من الابريسم اى الحريسر وهو من طبقتين بفتلان جيدا ٠ وقياسه قياس المعــــى

ووتر"المثلث" مماثل لركن الماء ونغمته مناسبــــــة لرطوبة الماء وبرودتــه ٠

ووتر " البم " مماثل لركن التراب او الارض ونغمتــه مماثلة لثقل الارض وغلظهـا(١).

قطك لمحة سريعة عن تاريخ الموسيقى والغناء ننتقـل منها الى تعريف السمــاع ٠

<sup>(</sup>۱) انظراخوان العفاءرسالةفى الموسيقى ،ج۱ ،ص ۱۹۶ كان العود يتركب بالفعل من اربعة اوتار ولكنالكندى اضاف اليه نظريا وترا خامسا هو" الزير الثانـــى " ويختص كل وتر بستة اصوات اولها مطلق الوتر وتستخرج الاصوات الباقية بالعفق بواسطة الاصابع على هـــــذ١ الترتيب "السبابة \_ الوسطى \_ البنعر \_ الخنعـــر " الشرد، الاهوانى ؛ الكندى فيلسوف العرب ،ص ۱۷۱ ٠

### ( ٢ ) تعبريف السمباع

<sup>(</sup>۲) الاصوات نوعان : حيوانية وغير حيوانية وغيرالحيوانية ايضا نوعان طبيعية وآلية فالطبيعة هي كموت الحجــــر والحديدوالخشب والرعدوالريح وساشر الاجسام التـــيي لا روح فيها من الجمادات والالية كموت الطبل والبوق والزمر والاوتار وما شاكلها والحيوانية نوعــان منطقية وغير منطقية و فير منطقية هي اصـــوات سائر الحيوانات الغيرالناطقة واما المنطقية فهــي اموات الناس وهي نوعان : دالة وغير دالة وفيرسالدالة كالمفحك والبكاء والصياح وبالجملة كل صـــوت الدالة كالمفحك والبكاء والصياح وبالجملة كل صـــوت هجاء له واما الدالة فهي الكلام والاقاويل التي لهـا هجاء وكل هذه الاموات انما هي فرع يحدث في الهــواء من تصادم الاجسام و انظر اخوان المفا ــ ج ۱ ، من ١٣٧ رسالة في الموسيقي و

<sup>(</sup>٣) الذبذبات الموتية التي تدركها الاذن البشرية تتــراوح سلمها بين ٢٠٠٠ ذبذبة في الثانية ٠

وقد عرف السمع بانه " قوة مودعة فى العصب المفسروش فى مقعرة الدماغ تدرك بها الاصوات بطريق وصول الهسسسوا المكيف بكيفية الصوت الى الصماغ" وقيل ان السماعى فسسسى اللغة هو ما نسب الى السماع (1).

وقد قال الاصام القرطبى فى " كشف القناع " السمساع فى كلام العرب معدر ، يقال سمع يسمع سمعا وسماعا، بدليـــل قولهم اخذ العلم عنه سمعا وسماعا اى مشافهة ومكالمة ،

وقد يقال ايضا على الفهم للمسموع كما قال اللـــه تعالى : و لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم"(٢) اى افهمهم فهذا هو معنى المساع في اللغة والشرع •

وللسوت المسموع خصائص عامة هي :

- (۱) الشدة : أو سعة الموجة ويقابلها ما يعرف بالرنسة Ioudness
- (٢) التردد : أو طول الموجة ويقابله ما يعرف بالمقلمام Bitch
- (٣) درجة التركيب: ويقابله الكيفية الموتية وتمتاز به الانغام الصادرة عن الالات مختلفة من حييث اجزائها الرنانة سواء كانت اوتار او خشب او نحياس او غيرها ووتراجع الكيفية الى تركيب النغمة الاساسيسة بنغمات اخرى تعرف بالنغمات التوافقية (٤).

<sup>(</sup>۱) الجرجاني ،التعريفات ،ص ۱۰۷ ،ط ۱۳۵۷ه / ۱۹۳۸ م ۰

<sup>(</sup>٢) سورة الانشال ، آية ٢٣ •

<sup>(</sup>٣) محمد ابى الهدى المكنى بابى البركات، احكام الذكروالسماع ٤٣

<sup>(</sup>٤) انظر د • يوسف مراد • مباديء علم النفس العـــام • الطبعة الرابعة ،ص٦٥ •

وتعتبر الاذن البشرية أدق تعليلا واكثر تمييسسيزا للكيفيات الفوئيسة في العين في تعليلها للكيفيات الفوئيسة فليس في امكان العين تعليل الالوان المركبة الى السبوان بسيطة بينما الاذن المدربة تميز بين النغم الاساسي والانغام التوافقية ولهذا السبب لا تفوق لذة فنية ما تجلبه الانغام الموسيقية للنفس من نعيم ومتعة (1).

ولحاسة السمع ما للحواس الاخرى من قيمة عقلية فهي تدرك الاصوات البعيدة مما يتيح فرصة للاستعداد لمواجهية الموقف بطريقة ناجحة وهى اقل الحواس مادية واقواهيا استخداما للرموز والاشارات العقلية كالرموز اللغوية التي يمطنعها التعبير اللفظيي (٢).

هذا عن السماع عموما اما العوفية فانهم يطلق السماء السماع على فهم يقع  $y_{acm}$  بغتة يكون عند وجد وغيبة سواء كان ذلك من نظم او نثر او غيرها(7).

فالسماع عند العوفية له معنى خاص فهو رياضة عمليسة يعطنعونها لترقيق القلب وتهيأته باثارة الوجد وتزكيلان ار الحب والشوق فى قلوب عشاق الله تعالى بالسماع اللله عوت خاشع رخيم يتغنى بكلمات منظومة على نغمات موزونلسة تحمل معانى الحكمة والزهد والترغيب والترهيب ما يثيللمان انفعال السامع من شوق وطرب وحزن وخوف وانس ورجاء وغيرها من الانفعالات الكامنة فى نغوسهم فيتواجدون ويسقطون مللما

<sup>(</sup>۱) انظر د، يوسف مراد، مبادئ علم النفس العام ، الطبعية الرابعة ،ص ٦٦ ، ٦٧ ،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) محمد بن ابی الهدی المکنی لابی البرکات ، احکـــام الذکر والسماع ، ص ٤٣ ٠

يسمعون على احوالهم مع الله وقد يبلغ وجدهم مقاما أعلى يغنى السامع عن احواله يغنى عما حوله ويبقى باللسسة فيبحدث له حال من الاتصال الروحى بالله في لحظة مابىرة فينعم بلذة القرب ويجنى شمرة الاتعسال •

وهناك سماع الخاصة وهو سماع القرآن الكريم ومـــا تحمله آياته من المعانى الجليلة العميقة اذا استمع لهـا بانصات وتدبر تقوى الهمم وتشعل الوجد فى المعدور وتسمــو بالارواح وتثير فيها العواطف الكامنة من أثر المحبـــة المتزايدة للحق فتهيم حبا وشوقا وتزداد اتصالا وقربا حتى تصل بصاحبها الى حال من الجذب والوجد والاشراق القلبـــى

كما ان العوفية لحفورهم الدائم مع الله قد يتواجدوا عند سماع العبارات والالفاظ العادية والاصوات المختلف....ة كتفريد الطيوروخرير الماء وغيرها، كما سيأتى تفسيله،

وقد جاء في مسنفات السوفية تعريفات عديدة للسماع الذكر اهمها ثم نتبين معا تعريف الغزالي للسماع :

(۱) عرف ذو النون المعرى $\binom{1}{1}$  السماع بقوله: "وارد حق يزعج القلب الى الحق ،فمن اصغى اليه بحق تحقق ومن اصغـــى اليه بنفس تزنـــدق $\binom{Y}{1}$ .

وفى هذا التعريف يرى ذو النون ان السماع يحصوك القلب ويثير الوجد اذا كان من يستمع اليه صادق الحصوال واما من يسمع ظلبا للمتعة والطرب فهو فى رأيه زنديق •

<sup>(</sup>۱) هو ابو الغيض ثوبان ابر اهيم المصرى وهو من كبار صوفية مصرفى القرن الثالث الهجرى ولد سنة ١٥٥ ه و توفىسنة ١٤٥ه وكان والده نوبيا ويعد من اوائل من تكلموا في المعرفية الصوفية ١٠٠٠ الصوفية ١٠٠٠٠

وقد قال ذوالنون عن العوت الحسن : " هو مخاطبــات واشارات اودعها الله كل طيب وطيبة "(۱).

- (۲) وقد عرف معيى الدين بن عربى السماع بانسسه "الانتباه بالقلب الى ما يحمد شرعا (۲) واستماع القول الذى اثنى الله عليه وامر باستماعه واتباع احسنه وهو عنسسده رياضة عملية يعطنعها العوفية للوصول الى الوجد واثماره فى القلب ومقام من مقامات السالكين ومنزل عظيم الفائسسدة لترقيق القلب واثارة الوجد ولكنه ايضا مزلة قدم لمسسن لا شيع يرشده ولا علم يحميه واما اذا كان السامع عالسسم بالشرع وعامل به ومسترشد بشيخ يهديه ومادق الحال فسان سماعه يثمر فهو يسمع من الحق ويشهد ان لا مخاطب له سسوى الحق فيمتثل لكل ما يفيفه عليه ويقول ما نعه "السماع من مقامات السالكين ،وهو منزل عظيم الفائدة ،من منازل القلب وهو مزلة قدم لمن لا تحميل له ولا شيخ يرشده ١٠٠٠ يخرج فيسه المريد على ان يسمع من الحق ولا يرى ان احدا في الوجسود يخاطبه غير الله تعالى فهو ممتثل لكل ما يؤمر به "(٣).
- (٣) وقد عرف الجنيد (٤) السماع بقوله " السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه "(٥) اى ان السماع فتنة لمن يطلبه للمتعةو الطرب ويكون ترويحا من النفس لمن يصادف فن نفسه صدى او اثر كريم ٠

<sup>(</sup>۱) عبد الكريم القشيرى ، الرسالة ،ج ٢ ،ص ٦٤٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن عربي : المواقع ،ص ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٤) هو ابوالقاسم الجنيد محمد الحراز من العراق من صوفية القبرن الثالث الهجرى، توفى سنة ١٠٢٩٧ نظر الطبقات الكبرى للشعر انى وانظر طبقات السلمى ، ص ٣٦٠٠

<sup>(</sup>ه) الرسالة القشيرية ،ج ٢ ،ص ٦٤٤ ٠

وقد قال الجنيد" الرحمة تنزل على الفقير في ثــــلاث موافع ،عند الاكل فانه لا يأكل الا عن حاجة ، وعند الكــــلام لانه لا يتكلم الالفرورة ،وعندالسماع لانه لا يسمع الا عــــن وجـــد"(1).

(٤) وقد عرف الشبلى<sup>(٢)</sup> السماع تعريفا يشبه تعريف الجنيد له حيث قال : "السماع ظاهرة فتنة وباطنه عبرة فمن عرف الاشارة حل له استماع العبرة والا فقد استدعى الفتنة <sup>(٣)</sup>

وفى هذا التعريف يوضع الشبلى ان السماع له ظاهـــر وباطن فظاهره اللهو والغناء وهو لذلك فتنة لمن طلبــــه لهذا الغرض ،وباطنه ترقيق القلب وتهيئته للاتصال الروحــى بالله عزوجل والتقرب اليه تعالى وهو لذلك عبرة ، ومـــن عرف العبرة من السماع وكان صادق الحال حل له الاستمـــاع اليه والاعتبار بـه ،

(۵) وعرفه أبويعقوب النهرجورى<sup>(٤)</sup> بقوله: "السمساع حال يبدى الرجوع الى الاسرار من حيث الاحتراق" (۱۵).

وفى هذا التعريف يرى النهرجورى ان السماع وسيلت تشعل نار الحب الالهى فى قلوب السامعين من عشاق الحق يصل

<sup>(</sup>۱) الرسالة القشيرية ،ج ٢ ،ص ٦٤٤ ٠

<sup>(</sup>۲) هوابوبكرجحدرالشبلي ويقال اسمه جعفربن يونس مــــن خرسان ولدببغدادوكان صاحب الجنيد توفي سنة ٣٣٤ وهــو تلميذخيرالنساج انظرالرسالة القشيرية ،ج ٢ ،ص ٦٤٥٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

<sup>(</sup>٤) هواسحق بن محمد النهرجورى من كبار الصوفية صحب الجنيد واقام بالحرم سنين طويلة مجاورا وتوفى به سنة ٣٠٣ هـ انظر طبقات السلمى ،ص ٦٢ ٠

<sup>(</sup>٥) القشيري ، الرسالة ، ج ٢ ، ص ٦٤٥ ٠

فيه الصامع الى حال الغضاء وتشرق الاسرار الالهية على قلبه الذي تلظى بنار الحب الالهــى •

(٦) وعرف "أبوعلى الروزبارى" (<sup>1)</sup> السماع يقولـــه : السماع هو مكاشفة الاسرار الى مشاهدة المحبوب" (<sup>۲)</sup>،

وهذا التعريف يشبه التعريف السابق فى انه يــرى ان السماع يؤدى الى حال المكاشفة والمشاهدة القلبية للحـــق سبحانه واطلاعه تعالى الواصلين الى حضرته ومكاشفتهـــم بالاسرار الالهية والمعرفة اللدنية ،

وقد سئل "الروزبارى" عمن يسمع الملاهى ويقول: هـــى لى حلال لانى قد وسلت الى درجة لا تؤثر فى اختلاف الاحـــوال فقال: قد وصل لعمرى ولكن الى صقـر (٣).

وهذا يعنى ان السماع عنده لا يكون بالتغنى بقمائيد الغزل واللهو الرخيص وانما يكون بالانشاد الدينى والاشعار التى تقرب العبد من ربه وتذكره بدار القرار وتذهده فللدنيا وتقوى عزيمته ، اما من يسمع اغانى اللهو والمجلون ويدعى انها لا تؤثر فيه لانه ومل الى درجة او مقام اعللمان من ان تؤثر فيه مثل هذه الكلمات فانه يكون غير مللدي وسماعه لها يؤدى به الى الهلاك فيكون من اهل النار ،

<sup>(</sup>۱) هوأبو على احمدبن محمدبن القاسم بن منصور بن شهريـــار ابن مهرذاذار بن فرغدر بن كسرى ،وهو من اهل بغــداد سكن مصر وصار شيخها ومات بها صحب الجنيد وابا الحسـن النورى توفى سنة ۳۲۲ ه ۱۰ نظر طبقات السلمى ،ص ۸۸۰

<sup>(</sup>٢) القشيرى الرسالة ،ج ٢ ،ص ٢٤٩ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ،نفس الصفحة ،

- (۱) وقد عرف " سهل بن عبدالله السترى" السمــاع يقوله "السماع علم استأثر الله تعالى به لا يعلمــــه الا هو "(۲) وفي هذا التعريف يعتبر " سهل " ان السماع سر من الاسرار الالهية وربما ذلك لان السماع يثير في قلــــب المستمع وجداً وانفعالات ومواظف فيافة لا يعلم،سر انبعاثهـا بمجرد السماع الا اللـــه ،
- (A) وعرفه الكلبازى $^{(7)}$  بقوله " السماع استجمىام من تعب الوقت وتنفس لارباب الاحوال واستحضار الاسرار لـــدوى الاشغـــال $^{(3)}$ .

ويوضح هذا التعريف اهمية السماع في الترويح عـــن النفس من كثرة الجد لان فيه متنفس لاصحاب الاحوال وانـــــه يثمر استحضار الاسرار والمعارف الذوقية ،

(۹) وقال السهروردي البغدادي من السماع ويعنصي اسماع القرآن الكريم ) " هو السماع الحق لا يختلف فيصه اثنان من اهل الايمان معكوم المعلم الهيداية واللب وهذا سماع ترد حرارته على برد اليقين فتفيض العين بالدمع لانسه تارة يثير حزنا والحزن حار ،وتارة يثير شوقاه والشوق حار وتارة يثير ندما والندم حار ، فاذا اثار السماع هصصده المغات من صاحب قلب مملوم ببرد اليقين ابكى وادمصع ، لان الحرارة والبرودة اذا اصطدما همرا ماه ،

 <sup>(</sup>۱) هوالومحمدسيل بن حبدالله بن يوشي بن عيسى بنعبدالله
 ابن رفيع التسترى احد الخملا القوم .

 <sup>(</sup>۲) القشيری ۱۰ الرسالة ، تحقیق د۰ عبد الحليم محـــود
 محـود الشریف ، ح ۲ ، ص ۹٤٩ ٠

<sup>(</sup>٣) هوشاج الاسلام ابوبكر محمد البكلماني (٣٨٠ هـ - ٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) اقمرج السابق انفس المفحة ،

فاذا الم السماع بالقلب تارة يخف المامه فيظهـــر اثره على الجسد ويقشعر منه الجلد، قال تعالى: " تقشعــر منه جلودالذين يخشون ربهم" (١) (٢) وهنا يوضح السهروردى اثر سماع القرآن الكريم على السامعين جسميا ونفسيا فهو يبعــث الوجد والحفور مع الله فتدمع العين وتقشعر الاجسام •

(۱۰)وعرفه زكريا الانصارى بقوله: " السماع هوالانتباه بالقلب الى ما يحمد شرعا" (۳)وهذا التعريف بحول فيللم الانصارى على دور القلب في الانتباه لمعانى المسملوع والانفعال بها على ان يكون ما يسمع موافقا للشرع وملتزما بأدابه •

(۱۱) اما محمد بن على الباقر بن على بن الحسين زين العابدين رضى الله عنه فيرى ان موت القلب من شهوات النفس وحياة القلب فى رفض شهوات النفس وكلما رفض العبدشهواتها نال من الحياة وان السماع دليل على حياة القلوب فهللوياء لا للاموات وقال تعالى : فانك لا تسمع الموتى (٤)، والاحياء هم الذين يحيون حياة روحية مترفعة عن الشهلوات والاهواء فالسماع فى نظر الباقر دليل على حياة القلوب (٥).

(۱۳)ويذهب ابن سينا الى ان السماع رياضة عملي يستعين بها السالك على تهذيب نفسه وتطويع النفس الاملامارة بالسوء ( للنفس المطمئنة لكى تجذب قوى التخيل والوهم الى

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، آية ٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) عوارف المعارف بهامش احیاء علوم الدین للفزالیی ،
 ۶۲۲۰ م ۲۲۲۰

<sup>(</sup>٣) انظرشرح زكريا الانصارى للرسالة القشيرية على هامــش الرسالة ، ص١٥٠ ٠

<sup>(</sup>٤) سورة الروم ، آية ٥٢ .

الاحساسات السامية وانفعالات الوجد والجذب والشوق ممسسا يتناسب مع حفرة الحق وتنعرف عن الاحساسات والانفعسسالات الخارجية المحيطة التى تتعف بانها توهمات مادية مناسبسة للامر السفلى ويقول فىذلك:" ثم انه (اى المريد) ليحتاج الى الريافة ٠٠٠ والى تطويع النفس الامارة بنالسوء للنفسسس المعلمئنة لتجذب قوى التخيل والوهم الى التوهمات المناسبة للامر القدس منعرفا عن التوهمات المناسبة للامر السفلى ١٠٠ ويعين على ذلك الالحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما لحن به من الكلام موقع القبول من الاوهام "(١).

(۱۳) وعرفه عبدالوهاب الشعرانى بقوله:" أعلى ان السماع سر من اسرار الله تعالى يظهر في المادقين ميسن العشاق ولا يعرفه حق المعرفة الا من ذاق"(۳) وهو يفرق بيسن نوعين من السمياع :

سماع تقليدى ، وسماع حقيقى ، والسماع التقليـــدى هو ما يفعله المتشبه ليلتحق بارباب الاحوال والمواجيـــد فمن تشبه بقوم فهو منهم ،

اما السماع الحقيقى فهو ما قال فيه الحق تبـــارك وتعالى " فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنــه

<sup>(</sup>۱) انظرالاشارات والتنبهات ،ج ٤ من ص ٨٢٠ الى ٨٢٤ ٠

<sup>(</sup>۲) هوعبدالوهاب بن احمد بن على الشعر انى ولدسنة ۱۹۹۸ه/۱۶۹۰م، وتوفى سنة ۱۷۳ ه/۱۵۲۵م وهوعالم من علما الفقه و التصوف وله مصنفات عدیدة فی مختلف فروع العلم وهو مصری مـــن محافظة المنوفیة وله قبر فی مسجده فی باب الشعریــــــة بالقاهــرة .

 <sup>(</sup>٣) للشعرانى رسالة فى السماعهى "كشف القناع عن وجه السماع "
 مخطوطة بالمكتلة الازهرية ضمن مجموعة (١٤٤ عليم) ٣٣٥٧٦ انظر

أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم آولوا الالباب" <sup>(۱)</sup> وهـذا السماء محكوم لاهله بالهداية وهو هنده ينقسم بدوره الى :

سماع طبيعي • وسماع روحاني الهي •

والسماع الطبيعى هو ما يحدث بالاصوات الحسنون والنغمات الطيبة وصاحبه يسمع بطبعه ونفسه وهواه فيكون حظه من مسموعه ما وافق طبعه وهو لا يصلح الالمن كان قلبه صافيا ونفسه قد تهذبت •

اما السماع الروحانى او الالهى فهو سماع الخاصـــة لكلمات الله تعالى وادراكها وفهمها وتدبر معانيهــــا والانفعال بها • وهو سماع مطلق لاسحاب الهمم العاليـــــة والنفوس الزكية والقلوب المستنيرة بنور الله • وهـــولا الا توثر فيهم النغمـــات (٢).

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر ، آية ۱۸۰

<sup>(</sup>٢) الشعراني، رسالة كشف القناع عن وجه السماع مخطوطة ل ٢١٠ ظ

<sup>(</sup>٣) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ١٢٦٦

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

ومعنى ان السماع أول الامر هو انه وسيلة عملي لريافة النفس يمطنعها العوفى فى احداث الوجد وهو في بداية الطريق الى الله • فالسماع يثمر الوجد، واذا تملك الوجد السامع فانه قد يحرك اطرافه استجابة لهذا الانفعال الداخلى القوى، يتفق قول الغزالى هذا مع ما، ذهب الي علماء النفس من ان الانسان وحدة جسمانية نفسية لا تتجزأ وان سلوكه ناحيتان ـ ناحية النشاط الحركى ـ وناحي النشاط الدهنى وهما متلازمتان فى العادة (۱)، كذلك يتفق ما ذهب اليه الغزالى وغيره من الموفية من ان السمساع عرك ما فى القلب وانه محك صادق يظهر ما كمن فيه مع ما توصل اليه علم النفس الحديث من ان المنبه الخارجى ـ وهو قى تلك الحالة النغمات والاموات ـ لا يفاجى جسما جامدا وانما جسما حيا يمتاز بالنشاط والاحساس فالانسان حتى عندما يكون غارقا فى نوم عميق ليس فى حالة غيبوبة حسية تامية يكون غارقا فى نوم عميق ليس فى حالة غيبوبة حسية تامية

ومن الخطأ ان يقال ان المنبه الخارجي هو الــــدي يولد الاحساس بل من الخطأ ـ ان أردنا توخي الدقة فـــي التعبير ـ أن يقال ان التنبيه يتحول الى احساس كل مـا في الامر ان التنبيه الخارجي يحول الاحساس الكامن الـــي احساس فعلى واضح، فالمنبه الحسي هو مجرد منشط للطاقـــة الداخلية وللاحساس الكامن ووظيفة الجهاز العصبي توجيـــه اثار هذا التطور وتركيزه ،

وعلماء النفس يرون انه يخيل الينا اننا نحـــــس بالاشياء وبالعنبهات، والواقع اننا نحس انفسنا بفضـــل تأثير المنبهات الخارجية (٢)وعلى ذلك فان النغمات وصــوت

<sup>(</sup>۱) انظر دمیوسف مراد میادی علم النفس العام اس ۳۶ ۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، لمعرفة المزيد عن عملية التنبيه بالمؤشيرات

المغنى او المسمع لا يخلق فى المستمع مشاعر لم يكن لهـــا وجود وانما هى فقط تثير مشاعر واجشان كامنة فى النفـــس فِتحركها وتظهرها بشكل واضح وقوى ٠

ويمكننا بعد عرض التعريفات السالفة للسمــــاع ان نستخلص ما تتضمنه من مفهوم السمام عندالعوفية فيما يلي :

- (۱) ان السماع عند العوفية وسيلة عملية لائـــارة الوجد والحب والشوق الى الله الكامن فى القلوب عن طريــق سماع القرآن او الالحان المغناة او غيرها من الكلام حتـــى تنقدح فى سرائر المحبين فتزداد خشوعا وطلبا للقرب ٠
- (٢) ان السماع لا يخلق شيئا جديدا في القلوب انما هو منبه يثير المشاعر الكامنة فيه فان كان حبا لله تواجد وان كان حبا للشهوة ظهر وانكشف ٠
- (٣) ان للسماع اداب شرعية يجب الالتزام بها والا صار .
   لهوا وعبشـــا ٠
  - (٤) ان من يسمع وهو صادق الحال يجنى ثمرة الوجـــد والاتصال وقد تتحرك نتيجة لذلك اطرافه وقد يحدث اصواتــــا وقد يسكن بلا حراك ٠
  - (ه) ان السماع سر من اسرار الله يعمل في القليوب عملهافيحييها ويحدد مشاعرها وينبهها فتتهيأ لتلقـــــى المعرفة الذوتياة -

### ( ٣ )العلاقة بين السماع والموسيقي العربيسة :

هناك علاقة قديمة بين السماع وبين الموسيقى فقيد استخدم القدماء النغمات الموسيقية في بيوت العبيدادة والالحان المحزنة والمرققة للقلوب والعذكرة، للنفيدوس بعالمها ، وكأن سماعها لتلك الموسيقي وترتيلها تلييلك اللاحان يقربها ويشوقها الى عالمها الروحاني ،

وقد ذهب اخوان العفا الى ان الاشعار التى كــــان الحكماء الالهيون يلحنونها عند استعمال الموسيقي فيستسبى الهياكل وبيوت العبادات لترقيق القلوب القاسية وتنبيسه النفوس الساهية من نومة الغفلة والارواح اللاهية في رقسدة الجهالة ولتشويقها الى عالمها الروحاني ومعلها النورانسي ودارها الحيوانية ولافراجها من عالم الكون والفسلساد ولتخليصها من الغرق في بحر الهيولي ونجاتها من اســـــر الطبيعة فكانوا يلحنون مع نغصات تلك الاوتار كلمات وابيات موزونة ومف فيها نعيم عالم الارواح ولذات اهله وسرورهمهم كما كان يقرأ المجاهدين المسلمين عند سماع نفير الحسسرب آيات منالقرآن انزلت في هذا المعنى لترقق القلوب وتشحلوق النفوس الى عالم الارواح ونعيم الجنة مثل قول الله تعالىي: " ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهـــم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليسه حقا في التوراه والانجيل والقرآن ومن اوفي بعهده من اللسمة فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به "(۱)، ومثل هذه الايات مان القرآن الكريم •

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، آية ١١١ •

كما ينشد المسلمون عند اللقاء ما قيل من ابيسسات الشعر في وصف الحور العين ونعيم الجنان مما يشوق النفسس الى هناك ويشجع على الاقدام (۱).

وقد كان الغناء بذلك عنصرا هاما فى ترقيق القلسوب وكان له اثر فى التقاليد الدينية وكان من الانبياء مسسن يعتمد على جمال صوته فى جذب الناس فكان النبى داود عليمه السلام اذا قرأ الزبور استمع اليه الانس والجن والوحسسش والطير (٢) وتستخدم الكنائس المسيحية حتى الان الموسيقسسى والغناء الدينسسى ٠

اما المسلمون فقد تغنوا بالقرآن منذ عهد الرسيول (ح) (٣) وتفردوا الموفية دون الفقها عباتخاذ السمياع كوسيلة لترقيق القلب وتهذيب النفس وتهييج الشوق والهاب نار العشق لله تعالى والوصول الى الوجد والاتصال الروحيي بالله سبحانه وتعالى و

فالعوفية يتعورون ان الغناء يوجه النفس الى الخيـر اذا كان ما بداخلها خير او الى الشر اذا كان ما بداخلها شر فهو يثير كوامن النفس كما ذكرنا سالفا ولما كانـــت نفوس العبوفية وقلوبهم عامرة بحب الله خالية من حـــب الشهوات وكانت نفوسهم قد تخلمت من الاخلاق الذميمة وتحلــت بالاخلاق الكريمة وتحققوا بالكمال الاخلاقى فانهم عندمـــا يسمعون في الله ولله ولذلك قيل ان النفــوس

<sup>(</sup>۱) انظر رسائل اخوان الصفا: رسالة في الموسيقي، ج ١ ، ص١٥٤٠، ص ١٥٥ ٠

<sup>(</sup>٢) الطوس، اللمع ، ص ٢٦٨ ٠

<sup>(</sup>٣) يذهب د وزكى مبارك الى ان هناك من يرى ان فواتح السور فى القرآنالكريمما هى الاعلامات موسيقية وقد شرح هــــذا

الناطقة اذا صفت عن الشهوات الجسمانية وزهدت في المسلاذ الطبيعية وانجلت عنها الاصداء الهيولانية ترنمت بالالحسان الحزينة وتذكرت عالمها الروحاني الشريف العالى وتشوقست نحوه فاذا سمعت الطبيعة ذلك اللحن تعرضت النفس بزينسسة اشكالها ورونق اصباغها (اى ان اللحن يرد على النفسسس فيثير ما تلونت به واصطبغت به من خمال حميدة او ذميمسة فيثيرها فيها ) كى تردها اليها فاحذروا من مكر الطبيعسة أن تقعوا في شباكها (۱) فكل نفس اذا سمعت من الاوصاف مسايشاكل معشوقاتها ومن النغمات ما يلائم محبوباتها فرحست وسرت والتذت بحب ما تصورت من رسوم معشوقها واعتقسسدت محبوبها واعتقسسدت

ويحكى أن رجل من أهل الوجد من المصوفية سمع قارئــا يقرأ " يأيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية <sup>(۲)</sup> فاستعادها من القارى عمرارا وجعل يقول • كم اقول لهــا ارجعى فليس ترجع ،وتواجد وزعق ومعق معقة فخرجت روحه <sup>(۳)</sup>.

وقد مدح الصوفية الصوت الحسن واعتبروه مخاطبـــات واشارات الى الحق وسر من اسرار الله اودعه كل طيب وطيبة ٠

ولا أدل على شغف العوفية بالسماع واقبالهم عليه باعتباره وسيلةلترقيق القلب وحفذ الهمم وبعث الشوق وتقوية العزائم من ان كتبهم تفيض بالحديث عن السماع وآدابهم ودرجات السامعين والوجد الذي يحدث للموفية نتيجة للسماع

<sup>(</sup>١) اخوان الصفا ، رسالة في الموسيقي ،ج ١ ،ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر ، آية ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ج ١ ، ص ١٨٠ ٠

وقد اهتم العوفية بعقد مجالس السماع التى يجتمعون فيها ويسمعون ما ينشده القوال من قصائد والحان على نغمات الموسيقى يتغنى فيها بعوت خاشع بالاغانى والتوشيل الدينية التى تذكر السامعين بالجنة والنار وتزهدهم فللم الدنيا وتدعوهم للاقبال على الله والالتزام باوامره ونواهيه وتذكر ففاته سبحانه وتعالى وتمتدح اخلاق الرسول وتدعوهم للاقتداء بليلة

اما طريقة التغنى فى مجالس العوفية فقد بينهـــا المرحوم الاستاذ الشيخ التفتازانى فى قوله (٢) ان العوفية درجوا منذ القدم على ان يبدأوا مجالس الذكر بالا الـه الا الله " وتعرف عندهم بالارفية ويأخذ الرسيم " الذى هو رئيس المجلس فى التدرج بالذاكرين أثناءها من " الراست" وهــو "الرصد" الى "الدوكة" الى "السيكاه" الى "الجهركــاه" او "الجركاه " الى "الحجاز" ثم " الرهاوى "فالكردى" فالبياتى وهنا تبدو مقدرة الرئيس فى نقل الذاكرين من نغمة الــي

<sup>(</sup>۱) نظم الصوفية قصائد عديدة فنظموا في الحب ومناجية الله واغراض عديدة تصور وجدانهم واحوالهم كرابعية العدوية وابن الفارض والشبلي والحلاج وابوالحسن بين الصياغ وغيرهم من الصوفية ، انظر د، زكى مبارك \_ التصوف الاسلامي في الاداب والاخلاق في حديثه عن المنظوميات الصوفية ، ص ٢٩٩ وما بعدها ،

<sup>(</sup>٢) انظر مجلة المعرفة ، يونيه سنة ١٩٣١ ، او د • زكسيي مبارك ، التصوف الاسلامي في الاداب والاخلاق ، ص ٢٦٧ وميا بعدهـــا •

نغمة • كما تبدو مقدرة المنشدين في متابعتهم للانفــــام والانشـــاد •

والغالب في الانشاد على الارضية أن يكون من كـــــلام الصوفية مثل :

الهى توسلنا بجاه محمسد نبيك وهو السيد المتوافع انلنا مع الاحباب رؤيتك التى اليها قلوب الاوليا "تسارع

الرمد التى ينتهى عنفرد الرئيس بعد الوصول الى نغميسة الرمد التى ينتهى عندها انشاد القميدة بالاستغاثة فيقبول:
( أغثنا أدركنا يا رسول الله ) ، ثم يقول الموال مسسن نفس النغمة ،فالابيات التى ينشدها عند قيام المجلس مسسن نفس النغمة ايضا ينشدها على الارض مقطعة ، وهند قيسسام الذاكرين يكرر الابيات بالطريقة المألوفة ثم ينفرد بعسد ذلك بالمقطعات والقمائد والرقائق وما اليها من كسسسلام الموفيسسة (1).

وكثيرا من الاغانى العوفية يستخدم فيها الرمز وفيها ما يفعح عن اغراضهم ومنهم من يتواجد على سماع اشعـــار تحمل معانى الغزل والهجر والوصال ويسقطها على معانى فــى نفسه باطنة تختلف تماما عن معانيها الظاهرة، فالعوفـــى الحق يجد الله في كل ما يسمع والعوفية في حال وجـدهـــم يتمثلون بالاشعار والكلمات فينقلونها من الاغراض الحسية الى الاغراض الروحيــة ،

<sup>(</sup>۱) انظر مقالة المرحوم الشيح التفتازانى فى مجلة المعرفة عدد يونيه ۱۹۳۱، وانظر ايضا ، كتاب د، زكى مبارك التصوف الاسلامي في الاداب والاخلاق ، ص ۲۲۸ ۲۲۸۰

وقد كان للموفية الفضل الكبير على الشعر والموسية والغناء ، وقد تركوا الاشار الباقية التى تشهد بذلك والتى كان لها قيمة فنية وأدبية عظيمة ، والعوفى انسان رقيسيق المشاعر جياش العواطف طاهر الروح نقى القلب يتمتسبع بالشفافية الروحية والحس المرهف فقد يثير وجدانه واهواطفه أموات عادية لا يلتفت اليها الانسان العامى ونذكر من ذلسك ما وقع لابى الحسن بن العباغ العوفى وقد مر وقت الفحسسى ببساتين قوص فسمع حمامة على شجرة تغرد بعوت شجى فاستمسع ثم بكى ثم تواجد وأنشد قعيدة ثم بكى طويلا (۱).

ويرى د، زكى مبارك انه ليس من المبالغة ان نحكــم بان الصوفية تفردوا بين أهل الادب والاخلاق بالتجويد فـــى الموسيقى والغناء فهم الذين نظروا فى ذلك نظرا فلسفيــا وهم الذين جعلوا الموسيقى والغناء من المشاكل الخلقيــة وهم الذين صبروا انشاد الشعر فى المحافل العلنية بابــا من الادب الرفيــع (٢).

والصوفية هم الذين سمعوا من النفس حديثهـــــــوم ومناجاتها وسمعوا من القلب المعارف الذوقية والعلــــوم الكشفيـــة ٠

واصحاب الطرق العوفية في معر لا يزالون حتى يومنيا هذا يعقدون مجالس الذكر والسماع وقد يستبيح بعضهم ان ينشد الادوار الموسيقية بمذاهبها وورودها المعروفة على مجاليس الذكر ولكن هذه الطريقة قاهرية محفة " اى في القاهيرة" ويكاد لا يتبعها الا رُجال الطريقة "الليثية" اصحاب الفضيل

<sup>(</sup>۱) انظر ، مقالة المرحوم الشيخ التفتازانى فى مجلة المعرفية عدديونيه ۱۹۳۱، وانظر ايضا كتاب د ، زكى مبارك ، الاصلوف فى الاداب والاخلاق ، ص ۲۲۹ ، •

على هذا الفن واساتذته ومبرزيه وحملة الوتيه في القاهـرة منذ اكثر من ماشتي عام <sup>(1)</sup>،

ويذهب د، زكسى مبارك الى أن العوفية اقبلوا هلسسى الغناء ولم يشترطوا الاحسن النية وشرف القصد وتفسسردت الطريقة" المولوية" باستجازة العزف على الالات الموسيقيسة على اختلاف انواعها اثناء مجالس الذكر وكان لهذه الطريقسة اشياع في الاقطار الفارسية والتركية وكان لهم في معر تكيسة في حي السيوفية بالقاهرة وكان لهم حضرة اسبوعية يتشسوف اليها المولعون بالموسيقا والغناء، وقد اغلقت الحكومسسة تلك التكية ، ويفيف الدكتور زكى مبارك قوله ورأينا يسوم اغلاقها جماعة من اهل الانب يعترفون في الجرائد على حرمسان الموسيقا من براعة اولئك القوم (٢).

وقد تبينت أن الصوفية الذين أجازوا السماع واباحبوه كوسيلة لاصطناع الوجد وترقيق القلب من خلال مسنفاتهم انهمم مجمعون على كراهة اللهو في السماع وادعاء الوجد واتيان الحركات المصطنعة والعبث أثناء السماع وانهم يفعون للسماع الشروط التي يجب الالتزام بها والتي تكفل له الجديات

بيد ان بعض مجالس الطرق الصوفية الان لا تلتزم كثيبرا بتلك الشروط التى وضعها اسلافهم من الصوفية ويبدو هذا مسن ملاحظة ان مجالس الصوفية كانت تنقلب احيانا الى مجالسية فين تعقد ظاهرا لذكر الله ،ولكن الغرض منها الغنساء

<sup>(</sup>۱) انظر، مقالة المرحوم الاستاذ الشيخ التفتاز انى بمجلة المعرفة عدد يونيه ١٩٣١، وانظر ايضا د وزكى مبارك ، التصيوف الاداب والاخلاق ، ص ٢٦٨٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ،ص ٢٦٦ ،ص ٢٦٧ ٠

ويذهب د و زكى مبارك الى انه كان في حى الحسين منزل تقسام فيه حضرة كل ليلة ثلاثاء وكان ذكر الله في المورة الشكلية يتولاه طائفة من العجزة (عجزة الدراويش) اما نظام المجلس فيقوم على فن الشيخ حسن الحويجي وكان منشدا حلو المسوت عذب الاداء وكان ينشد في الحضرة ابياتا من شعر ابنالفسارض مثسل :

### ما بين معترك الاحداق والمهج انا القتيل بلا اثم ولا حرج

ثم يندفع فيغنى " انست يا نور الوجود ،شرفــــت يا روح المهجة بعد البعاد انا قلبى عليك "او " الكمـــال في الملاح صدف " الى آخر الاغاني الطريفة التي كانت تغنــي في الليالي الملاح ٠

ثم يفيف د و ركى مبارك انه كان يلاحظ ان اهل هــــذا المنزل يجعلون ليلة الحضرة ليلة قعف فيجمعون خلانهم حسول المواقد ويتندرون باطيب الاحاديث وكان المستمعـــون يقترحون " الادوار " على نحو ما كانوا يفعلون في حفـــلات الطرب والانس وقد اقترح بعضهم دور " حود من هنا وتعالى عندنا " فغض الشيخ الحويجي وقال نحن لسنا في الازبكيــة (١) وكان د و ركى يرى منشواهد الحال ان الازبكيةليست عنهم ببعيد

واذا كنا اسلفنا القول انالعوفية ينقلون المعانسي الحسيسة الى المعانى الروحية وانهم لا يحملون الالفاظ التسبى

<sup>(</sup>۱) كانت تقيم المرحومة السيدة / امكلثوم سيدة الغنياء العربى حفلات غنائية شهرية على مسرح حديقة الازبكيــة يتوافد اليها محبى الطرب من كل مكان ،

<sup>(</sup>۲) د ، زکی مبارك \_ التصوف الاسلامی فی الاد اب و الاخــــــلاق ص ۲۲۹ ، ۲۷۹ •

يسمعونها على معناها الظاهر وانما يسقطونها على معانى ورحية باطنة في نفوسهم فهذا لا يعنى ان يعقد الموفي مجالس لمثل هذه النومية من الغناء فهي على الاقل تبدو في ظاهر الامر مجالس للانس واللهو وليس لذكر الله • وملسل المؤكد أن مجالس الموفية ليست كلها على هذا الحال فهنساك مجالس تعقد للسماع يتلى فيها القرآن الكريم بالالحلسان القراءات المشروعة او تنشد فيها القصائد الدينية •

ويقال ان مجالس الذكر والسماع كانت مدرسة لتخريسي المغنين ففيها ظهرت تباشير النبوغ لبعض المطربين متلك عبده الحمولى ومحمد عثمان وسلامة حجازى والمنيلاوى وسيلد درويش وهم رواد الغناء والموسيقى فى مصر فى ذلك الوقلت وان القرى المصرية بها مشات من قراء الموالد وهم فللما الاصل من اتباع الموفية (1).

والحق أنى اشك فى ان يكون قراء الموالد فى القسرى المصرية من اتباع الصوفية فما يحدث فى تلك الموالد بعيد كل البعد عن الدين عموما وعن التصوف خعوما و ولقد سمعت ورأيت ما يحدث ويقال فى تلك الموالد من غناء ان لم يكسن يسيء الى الدين فهو لا يحسن اليه و فمن لا يعرف الكثير عسن الاسلام من اصحاب الديانات الاخرى قد يخطىء المن ويعتقسد ان مثل تلك الاعمال والاقوال من الدين فى شىء نهيك عما يحسدت فى احتفالات المولد النبوى فى هذا الشأن فى القرى المعرية والمعرية ويقائل والاقوال والاقوال والمعرية والمعرية

ان ما يحدث في تلك الموالد لا يفي بالفرض المحدد المطنع المعوفية من اجمله السماع كرياضة عملية تذكرهم بالمحور الاخرة وتزهدهم في الدنيا وتقربهم الى الله وترغبهم في الدنيا

<sup>(</sup>۱) د • زكى مبارك ـ التصوف الاسلامي في الاداب والاخــــلاق ص ۲۷۰ •

الطاعات وصالح الاعمال وحميد الخسال وتهذب نفوسهم وتجليب قلوبهم لتقبل الفيوضات الالهية والمعارف الذوقية، فقد ناء بها اصحابها عن السماع العوفى شكلا وموضوها ولم يلتزميوا فيها بأدابه التى جعلها العوفية حصنا يحمى السماع مين العبث واللهو ٠

هذا وقد حاول الموفية تعليل أثر السماع في وجـدان السامع ليوضعوا لماذا تنفعل النفس بسماع الالحان وتطــرب لها • وهذا ما سنتبينه معا في عرض جانب من محاولات الموفية في هذا المـــد •

### ( ٤ )علية طرب الارواح بالقشاء والنقمات العذبية :

تطرب النفس لسماع النغمات العذبة والالحان الشجيسة والعبارات البليغة المغناه يستوى في ذلك الكباروالمغار (1) من الجنمين بل ان الحيوانات ايضا تطرب لسماع الالحسسان الجميلة كما سبق ان اوضحنا وكلما كان الانسان مرهسسف الاحساس رقيق العواطف كلما كان تأثره أقوى (٢) فلا مجسسب

(۱) الكدت الابحاث العلمية التى قامت بها الجمعيةالعلمية الملكية بانجلترا ان الجنين يطرب لموت امه وهـــو لا يزال في بطنها واذا انظربت الاملسماع غناء فان هذا ينعكس عليه وذلك لان سماع الام للغناء ينعكس عليها في صورة توازن هرموني كميائي مما يؤثر بدوره علـــي الجنين فيطرب و الطرب هو احساس عميق بالسعـــادة والنشوة قد يبدو في صورة حركية كأن يميل برأســـه وجسمه وهذا نراه عند الاطفال حين يطربون و جاء هـدا الرأى في دراسة نفسية حول طرب الجنين لصوت امه ونشر بجريدة الاهرام العدد ٣٦٦٥٦ الصادر يوم ١٩٨٧/٤/١٩

(۲) لاحظ القدما عند عهد الفيث غوريين في القرن السادس قدم الصلة الوثيقة بين الموسيقي والغنا والنفس البشرية فكانو ايتخذون منها انواع للعلاج واخرى للهوو الطلبرب وثالثة للحماسة و الحرب ورابعة للايقاع و الرقص وتكلم عنها افلاطون في " الجمهورية "و ارسطو في كتاب الشعر وتكلم كل منهماعلى ما يحسن منها ويجب تعليمه وما يقبح ويجبب استبعاده كما استخدم الكندى الموسيقي العربية في العالاج وكان يستخدم انواع خاصة من العزف يتيقظ المريض ملب غشيته وقدحكي في كتابه "المصوتات الوترية "تأثير الموسيقي على الحيوان و الانسان وصنف النغمات المؤثرة اليثلاثة الحان

ان يتأثر العوفى اكثر من غيره بالسماع لاسيما انه يجسد الله فى كل ما يسمع حتى وان كان ما يسمعه جملة عاديسة يتفوه بها انسان فانها تجد لها وقعا فى نفسه ولذلك قسال ابوعثمان المغربى: من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباب وتعفيق الرياح، فهو فقير مدع (()) ويقسسول الغزالى: "ان قرعت اسماعهم (اى العوفية) نغمة سبقت الى المحبوب سرائرهم وان ورد عليهم صوت مزعج او مقلق اومطرب او محزن او مبهج او مشوق او مهيج، لم يكن انزماجهسم الا اليه، ولاطربهم الابه، ولا قلقهم الاعليه، ولا حزنهم الا فيه ولاشوقهم الا الى ما لديه ولا انبعاثهم الا له ، ولا ترددهسم الا حواليه، فمنه سماعهم واليه استماعهم فقد اقفلوا عسن غيره ابعارهم واسماعهم اولائك الذين اصطفاهم الله لولايته فيره ابعارهم واسماعهم اولائك الذين اصطفاهم الله لولايته واستخلصهم من بين اصفيائه وخاصته (()).

والانسان المؤمن يجد عظمة صنع الله وابداعه في كــل ما يري من الاشياء الجميلة وكل ما يسمع من الاصوات الرخيصة ولحضوره مع الله دائما يتأثر ادراكه الحسى بذلك الحضور ولا شك ان الحالة النفسية للسامع المؤمن تؤثر في ادراكــه الحسى لما يسمع من الاصوات (٣) او كما قال " السهــروردى"

<sup>===</sup> الطوبى وهو يلاثم اللهو والاستذاذ والاقدامى وهويناسب السجاعة والنجدة والاقدام الشجوى ويناسب البكاء والحصين انظر مزيدمن التفاصيل في كتاب د احمد فؤاد الاهوانسسي ص ١٦١ الكندى (المصوتسات الوترية) .

<sup>(</sup>۱) القشيرى • الرسالة ،ج ٢ ،ص ٥٥٥٠

<sup>(</sup>٢) الغزالي ، احبا علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٣٧٠

<sup>(</sup>٣) لاأدل على ذلك مما روى عن الامام على بن ابي طالب رصى الله عنه انه سمع صوت ناقوس فقال لاصحابه: "اتدرون ما يقول هذا؟"قالوا: لا •قال: "انه يقول سبحان الله حقاحقا إن المولى

" فللكمال جمال لا يدرك بالحواس ولا يستنبط بالقياس و وفي مطالعة ذلك الجمال اخذ طائفة من المحبين خصوا يتجلسون الصفات ولهم بحسب ذلك ذوق وشوق ووجد وسماع والاولسون منحوا قسطا من تجلى الذات فكان وجدهم على قدر الوجسود وسماعهم على حد الشهود"(۱).

ويقول "الغزالى" فى ذلك ما نصه " سماع من احب الله وعشقه واشتاق الى لقائه فلا ينظر الى شى الا راه في مسحانه ولا يقرع سمعه قارع الا سمعه منه او فيه فالسماع فى حقه مهيج لشوقه ومؤكد لعشقه وحبه ومور زناد قلبه ومستخرج منه اهوالا من المكاشفات والملاحظات لايحيط الوصف بها "(٢).

والتأثر بالسماع مجبول في فطرة الانسان والحيــوان فلله سر في مناسبة النغمات الموزونة للارواح حتى انهــا توثر فيها تأثيرا عجيبا حتى انه قيل من لم يحركه الربيع وازهاره والعود واوتاره فهو فاسد المزاج ليس له عــيلاج فالطفل في مهده والجمل على بلادة حسه يتأثر بالنغمـــات ويطرب لها دون ان يعيها او يفهم لها معنى ويكون ذلبك دون سابق تعلم او اكتساب وهنا يبدو سؤالا هاما ، لماذا تثيـر تلك النغمات والاموات غير المفهومة انفعالات سامعيها علــي الرغم من عدم ادراكهم لمفهومها ؟ ويقول الغزالي:" المعانى المفهومة من الخوف والحزن والسرور انما تحصل في السمــاع

<sup>===</sup> صمدا يبقى ، وماروى عن عبدالرحمن السلمى انه دخصال على عثمان المغربي وكان رجل يستقى الماء من بئللله على بكره فقال : " اتدرى ما تقول " قال لا ، فقلل لا تقول " الله لا الله " انظر القشيرى ، الرساليللة ج ٢ ،ص ١٥٥ ،

<sup>(</sup>۱) السهروردى • عوارف المعارف على هامش الاحياء للغزالي ج ٢ ، ص ٢٤٩ •

عن فناء مفهوم واما الاوتار وسائر النغمات التى ليسسست مفهومة فانها تؤثر فى النفس تأثيرا عجيبا ولا يمكن التعبير عن عجائب تلك الاوتار وقد يعبر عنها بالشوق ولكن شسسوق لا يعرف صاحبه المشتاق اليه فهو عجيب والذى افطرب قلبسه بسماع الاوتار او الشاهين او ما شابه ذلك ليس يدرى السسى ماذا يشتاق ويجد فى نفسه حالة كأنها تتقافى أمرا ليسسس يدرى ما هو حتى يقع ذلك للعوام "(1).

ويحاول الغزالى تعليل السبب الذى يجعل السامــــع ينفعل بالانغام فتجعله في حالة شوق • والشوق في رأيــــه يكون له ركنان ؛

الركن الاول : صفة المشتاق وهو نوع المناسبة مسيع المشتاق اليسده •

والركن الثاني ؛ معرفة المشتاق اليه ،ومعرفة صحورة الوصول اليحسمه ٠

فان وجدت العفة التى بها الشوق ، ووجد العلم بعورة المشتاق اليه كان الامر ظاهرا ، وان لم يوجد العلم بالمشتاق اليه ووجدت العفة المشوقة،وحركت القلب العفة واشتعلـــت نارها اورث ذلك دهشة وحيرة لا مجالة (٢).

ومعنى ذلك ان الشوق يكون بين المشتاق والمشتاق اليه فاذا عرف المشتاق المشتاق اليه كان الامر واضحا لا غمروض فيه اما اذا وجد المشتاق ووجد الشوق وحرك قلبه غير انده لا يعرف الى ماذا يشتاق فان ذلك يؤدى الى المدهشة والحيرة وذلك كمثل من يسمع الالحان فيجد روحه مأخوذه بها ويغلرب

<sup>(</sup>۱) الغزالي : احيا علوم الدين ،ج ٢ ،ص ٢٩٢٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

عليها شوق جارف الا أنه لا يعرف الى من هذا الشوق والانسان لا يدرى أن بين روحه وبين العالم الاعلى واللذات التي وعد بها في سدرة المنتهي والفراديس العلا نوم من المناسبـــة والصلة غير انه لم يتخيل من هذه الامور الا الاسماء والمفسات فالسماع يحرك فيه الشوق اليها بينما جهله المفسسسسرط واشتغاله بالدنيا وانغماسه في الامور المادية جعله ينسبى نفسه وينسى ربه وينسى مستقره الذى يشتاق اليه ويحن لــه بالطبع والفطرة فيشعر عند سماع النغمات بمشاعر لا يستدرى سببها فيندهش لذلك ويتحير ويفطرب ويكون في حال لا يسدرك حقيقتها ولا يمكن التعبير عنها • ويقول الغزالي في ذلـك: " فكذلك في نفس الادمي مضاسبة مع العالم الاعلى وللـــذات -التي وعد بها في سدرة المنتهي والفراديس العلا الا انه لسم يتخيل من هذه الامور الا العفات والاسماء ٥٠٠ فالسماع يحسرك منه الشوق والجهل المفرط والاشتغال بالدنيا قد انساه نفسه وانساه ربه وانساه مستقره الذي اليه حنينه واشتياقـــه بالطبع فيتقاضاه قلبه • امر ليس يدرى ما هو • فيندهـــــش ويتحير ويفطرب ويكون كالمغنوق الذى لا يعرف طريق الخسسلاس فهذا وامشاله من الاحوال التي لا يدرك تمام حقائقهاولا يمكن للمتعف بها أن يعبر عنها (١).

هذا هو تفسير الفزالى لسبب الوجد الذى تحدثه الالحان والاصوات الحسنة فى القلب، وهناك رأى اخر يقترب مسن رأى الفزالى يحاول تعليل هذا الامر للسهروردى اذ يقول: مشار الوجد الروح او الروحانى فى حق المحق والمبطل ويكسون الوجد تارة من فهم المعانى يظهر، وتارة من مجرد النغمات والالحان فما كان من قبيل المعانى تشارك النفس الروح فسى السماع فى حق المبطل ويشارك القلب فى حق المحق، وما كسان

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ ٠

من قبيل مجرد النغمات تتجرد الروح للسماع، ولكن فى حـــق المبطل تسترق القلـــب المبطل تسترق القلـــب السمع، وفيحق المحق يسترق القلـــب السمــــع "(۱).

وعنده ان سبب استلذاذ الروح للنغمات ان العالــــم الروحانى هو مجمع الحسن والجمال وان التناسب والتناســـق المعوجود فى الاكوان بين الموجودات تناسبا وتناسقا محبــوب ومستحسن وقد خلقالله الالوان والاشكال والعور والاصــــوات وجعلها جميعا متعة للروح فمتى سمع الروح النغمات اللذيهة والالحان المنسجمة المتناسقة تأثر بها لان الروح تتوق اليها بطبيعتها ويقول فى ذلك " وجه استلذاذ الروح للنغمـــات العالم الروحانى مجمع الحسن والجمال ووجود التناســـب فى الاكوان مستحسن قولا وفعلا ووجود التناسب فى الهياكـــل والمور ميراث الروحانية فمتى سمع النغمات اللذيذة والالحان المتناسبة تأثر بها لوجود الجنسية "(٢) اى ان الروح لهــا بطبيعتها حب للجمال وشوق اليهوالى النغمات المنسجمــــة ولذلك تطرب عند سماعهــــا •

ويحاول السهروردى تعليل طرب الروح عند سماع النغمات بطريقة اخرى فيقول: " انما تستلذ الروح النغمات لان النغمات بها نطق النفس مع الروح بالايمان الخفى اشمارة ورمزا بين المتعاشقين و وبين النفوس والارواح تعاشق اصلى ينزع ذلك الى انوثة النفس وذكورة الروح، والميل والتعاشدة بين الذكر والانثى بالطبيعة واقع ،قال تعالى : " وجعمل منها زوجها ليسكن اليها "(٢) وفي قوله سبحانه " منهما"

<sup>(</sup>۱) عوارف المعارف بهامش احياء علوم الدين للغزاليين ، ج ۲ ،ص ۲۹۲ ۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ،ص ٢٦٧ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف ، آية ١٨٩٠

اشعار بتلازم وتلامق موجب للاتلاف والتعاشق و والنغمسسات يستلذها الروح لانها مناغاه بين المتعاشقين وكما ان في عالم الحكمة كونت حوا من آدم ففي عالم القدرة كونييت النفس من الروح الروحاني فاذا استلذ الروح النغمسيات وجدت النفس "اي صارت في حالة وجد "المعلولة بالهيوي وتحركت بما فيها"(۱) ويوضح السهروردي في هذا النييس ان الروح وهي مذكر تنطق مع النفس وهي مؤنثة بالايمان الخفيي وهما متحابان ومتعاشقتان والروح يستلذ النغمات ويطيرب لسماعها لانها منجاة بين المتعاشقين واذا استلذت السروح النغمات طربت النفس لها وشعرت بالوجد وانفعلت بانفعيال

وقد سئل الجنيد ، مابال الانسان يكون هادئا فاذاسمع السماع افطرب؟ فقال :" ان الله تعالى لما خاطب السحدر في الميثاق الاول بقوله : " الست بربكم قالوا بلحلي" (٢) استغرقت عذوبة سماع الكلام الارواح، فلما سمعوا السمحياء حركهم ذكر ذلك" (٣) اى ان ارواح بنى ادم خاطبها اللحسية سبحانه وتعالى واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى فانظربت الارواح لسماع كلام الله ولذلك فانها عند سماعها الانفام والالحان تتذكر ذلك فيحركها ، ويتفق ما ذهب اليحه "الجنيد" مع ما قاله "ابومحمد رويم" في تعليل طرب العوفية للسماع ،واستجابة ارواحهم له ، وتواجدهم عليه اذ قصحال ما نعه : " ان القوم سمعوا الذكر الاول حين خاطبهم ( اى الحق سبحانه وتعالى ) بقوله : " الست بربكم " فكمن ذليك

<sup>(</sup>۱) عوارف المعارف بهامش الاحبا ،ج ٢ ،ص ٢٦٧ •

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف، آية ١٧٢٠

<sup>(</sup>٣) القشيرى ، ج ٢ ، ص ٦٤٣ ٠

فى أسرارهم ، كما كمن كون ذلك فى عقولهم ، فلما سمعـــوا كوامن اسرارهم فانزمجوا ، كما ظهرت كوامن عقولهم عنــــد اخبار الحق لهم ذلك فصدقوا"(۱).

تلك معاولات من جانب العوفية لتعليل الطسسسرب والانفعالات النفسية والوجد الذى يستشعره السامع فى نفسسه عند سماعه للالحان والاقوال المنظومة وجميعها كما هو واضح اجتهادات غير مؤكدة والاجدر بنا ان نسلم مع من يرى منهسم أن ذلك سر من الاسرار الالهية ، قد يعجز الانسان عن تعليله •

وقد حاول الفلاسفة والحكماء ايضا تعليل تأتـــــر الكائنات الحية بالموسيقى فقالوا ؛ ان اهوات الموسيقــى ونغماتها وان كانت بسيطة ليس لها حروف معجم ،فان النفــوس اليها اشد ميلا ، ولها اسرع قبولا لمشاكله ما بينهما،وذلــك ان النفوس ايضا جواهر بسيطة روحانية ،غير مركبة ،ونغمـات الموسيقى كذلك ،والاشياء الى اشكالها اميل (٢)،

وقالوا ايضا ان البارى جل ثناؤه لما ربط النفسوس الجزئية بالاجساد الحيوانية ، ركب فى جبلتها الشهسسوات الحسية ،ومكنها من تناول اللذات الجرمانية فى ايام السبا ثم سلبها عنها فى ايام الشيخوخة وزهدها فيها كيما يدلها على الملاذ،والسرور،والنعم التى فى عالمها الروحانسسسى ويرغبها فيها ،فاذا سمعتم نغمات الموسيقى ،فتأملسسوا اشاراتها نحو عالم النفوس (٣).

<sup>(</sup>٢) اخوان الصفا ـ الرسالة الخامسة في الموسيقي ،ص١٧٦٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

وقالوا كذلك ان النفوس الناطقة اذا صفت عن الشهوات الجسمانية ،وزهدت في الملاذ الطبيعية ،وانجلت عنها الاصدية الهيولانية ، ترنعت بالالحان الحزينة وتذكرت عالمهــــــا الروحاني الشريف العالى ، وتشوقت نحوه ،فاذا سمعــــت الطبيعة ذلك اللحن تعرضت للنفس بزينة اشكالها ورونــــق اصباغها كيما تردها اليها(۱)،

وغير ذلك من اقوال الحكماء محاولين تحليل او تعليل هذه الظاهــــرة .

واذا حاولنا ان تقف على تحليل العلم لتلك الظاهرة فاننا نجد بيشا Bichat (٢) قد عرف الحياة عموما بانها مجموعة الوظائف التى تقاوم الموت ، معنى هذا ان ما يمير الكائن الحى هو النزوع ، ويتجلى هذا النزوع فى قابليمة الكائن الحى للتهيج والتنبية لمواجهة المهيج او المنبسة والرد عليمسه ،

وان هذه القابلية موجودة في ادنى الكائنات الحيـة في جسم الحيوان كله، ثم اخذت تتمايز وتنحصر في مناطــــق معينة ،وذلك بترقى الجهاز العصبى في السلسلة الحيوانيـة فتكونتالاتها الخاصة ،وهي النسيج العظلي والاعصاب الخاصـة بالحركة ،والمشرفة على دود الفعل العظية ،من انقبـــاض وانبساط ،وما يترتب عليها من اوضاع واتزان وتوجيـه الذن فالتهيجية هي منشاً الانقباضية Contractillity ،

<sup>(1)</sup> اخوان الصفاء الرسالة الخامسة في الموسيقي ،ص١٧٦٠

<sup>(</sup>٢) Xavier Bichat مالم فسيولوجى ومشرح فرنسى ولسد المنة المنة ولسه المنة المنة ولسه المنة المنت المنت

والى جانب خاصية الانقباض نشأة خاصية التنبيه وكانت هى ايضا فى بادئ الامر غير متميزة شائعة على سطح الجسم بشكل حالة التماس ،ثم اخذت تتمايز وتتخمص فتكونت الالتها الخاصة ،وهى أعصاب الحص وسائر الحواس التى تنتهى فنسسد نهاية أطراف هذه الاعصاب ،وان الحس والحركة مرتبط الرتباطا وثيقا ، ويمر التنبيه الحسى بعدة مراحل قبل ان يتحول الى الحركسية (۱).

ولن اطيل الحديث في التفاصيل ،وانما اكتفى بالاشارة الى المراحل الثلاث التي تتم فيها دراسة الاحساس او تأثـر السامع بعفة خاصة بما يسمعه من الموسيقي والفناء، وهـده المراحل هــيى:

## (١) مرحلة الشروط الفزيائية ؛

# (٢) مرحلة الشروط الفسيولوجية :

وهي تنقسم الي ثلاث مراحل وهي :

(أ) انفصال العضو الحاس ( الاذن ) واستقبالها للانغام والالحان وهى ما يسمى بالتنبيهات وتركيزها ثم تحليلها وتفهم معانى المسموع ،

<sup>(</sup>۱) انظر داليوسف مراد،مبادئ علم النفس العام،ص ٥٥ الى ص ٦٨ لمعرفة مزيد من التفاصيل العلمية .

- (ب) توصيل التنبيه بواسطة العصب المسسورد، وتختلف مدة انتقال التنبيه باختلاف الاعصاب ومسسا يعترض طريقها من تسهيلات او عقبات فسيولوجية، وهذا يعنى ان هناك فروق فردية في الاستجابة للسمسساع بالنسبة للمستمعين من الناحية الفسيولوجية ،
- (ج) ان الاحساس او ادراك المحسوس او المسمــوع من الالحان والنغمات وغيرها من الاصوات لا يتم الا فــى المراكز العصبيــة ٠

## (٣) المرحلة النفسية :

وهى مصاحبة لانفعال المركز العصبى • وهى التأثييير النفسى الذى يحدثه المنبه الخارجى وهو السماع • او هي بمثابة تحول التنبيه الى احساس نفسى • وكما سبق القييول ان المنبه الخارجى او السماع لا يخلق احاسيس جديدة فينف نفس السامع وانما هو فقط يثير الاحاسيس الكامنة (1).

ننتهى من ذلك الى ان النفس تطرب لسماع الالحسان لان الانسان كائن مى قابل للتهيج والتنبيه، ما دامت تتوفر فيه الشروط الفزيائية والنفسية والفسيولوجية اللازمة، فسساذا توفرت فى السامع ووجد المنبه وهو السماع او الموسيقسسى والغناء والالحان الجميلة حدث الطرب والانفعال والوجد،

وهكذا نجد تحليل علماء النفس لظاهرة انفعال السامع بما يسمع وهى تعف ما يحدث للكائن الحى عند السماع او مسا يحدث فى عملية السمع وليس تعليلا وتوضيحا لاسباب هـــــنذا الانفعال، ومن هنا يمكن القول ان الانسان وغيره من الكائنات الحية تنفعل بالسماع انفعالات مختلفة وبدرجات متفاوتــــة

<sup>(</sup>۱) انظر ده يوسف مراد ه مبادئ علم النفس العام، ص ٦٧،

وتطرب به ولا خلاف على ذلك وانما معرفة علة هذا الطرب فهي سبر من اسرار الله وقد ذكرنا محاولات السوفية والحكم...ا والعلماء لتعليل ذلك •

اما اختلاف درجات السامعين وتفاوت انفعالاتهم بالسماع فذلك ما سنتبينه عند تناول درجات السامعين ومقاماتهم •

#### ( ه ) مقامات السامعين في الفهم والوجيد :

عرفنا ان العوفية يعطنعون السماع للوصول الى حالـة من الاستعداد النفس يشعر الانسان لحظتها ان قلبه معلــــق بالله وان روحه تميل الى الاتصال به تعالى وانه بكل كيانه وجميع جواحه ينجذب بحب وشوق الى الحضرة الالهية فيقشعــر بدنه ويهتزلغلبـة الشوق عليه وقد تصدر عنه صيحة او تفيــف عينيه بالدموع ويغمر قلبه الوجد وتهيم روحه في عالــــم الملكوت فيغنى عما حوله ويغنى عن نفسه ويبقى بالله .

فالسماع وسيلة لاستحضار الوجد والبقاء في حالة نفسية خاصة تهيمن على السامع بحسب حاله الخاص ودرجته ومقامه .

اذن حقيقة السماع هى تنبيه القلب على حقيقة المسموع وفى ذلك يقول الغزالى ما نعه إلى فان القلوب والسرائل وفى ذلك يقول الغزالى ما نعه إلى فان القلوب والسرائل خزائن الاسرار ومعادن الجوهر ، وقد طويت فيها جواهرها كما طويت النار في الحديد والحجر واختفيت كما اخفى الماء تحت التراب والمدر ، ولا سبيل الى استثارت خفاياها الا بقوادح السماع ولا منفذ للقلوب الا من دهاليز الاسماء ولا منفذ للقلوب الا من دهاليز الاسماء فالنغمات الموزونة المستلذة تخرج ما فيها ،وتظهر محاسنها و مساويها ،فلا يظهر من القلب عند التحريك الا ما يحويا كما لا يرشح الاناء الا بما فيه ٠٠٠ فالسماع للقلب محك صادق

ومعيار ناطق فِلا تعل نفس السالك اليه الا وقد تحرك فيه ما هو الغالب عليه"(1).

ولما كان السماع يظهر خفايا القلوب واسرارها كما اتضح لنا ـ وكانت تلك الخفايا تختلف من قلب الى اخصصر اختلفت درجات السماع تبعا لذلك وتباينت مقامات السامعين وللمستمع عامة اربعة إحوال هـى :

- (۱) مستمع يستلذ بالنغمات والاسوات بمجرد الطبيع دون فهم المسموع ، وهذا مباح وان كان يعد من اخس مراتيب السماع لان تلك الدرجة من السماع يشاركه فيه الحيوانيات التى تطرب لسماع الاسوات العذبة والنغمات الموزونية دون ان تفهم ما يقال وهذا السماع من اللهو المباح لا ضرر فيه ،
- (۲) مستمع يستلذ ما يسمع ويفهم معانى الكلمات غير انه ينزله على ما تقتفيه شهواته واحواله وهذا النوع مـن السماع اقل درجة من سابقه لان صاحبه يسقط ما يسمع على مـا حرم عليه مما يثير شهواته وهذا هو سماع الشبان او الشابات الذين ينزلون ما يسمعون على من لا يحل لهم فيثيروا بذلـك ما يكمن في نفوسهم من الشهوة وهو محرم لانه قد يؤدى الـي الوقوع في المعميــــة .
- (٣) مستمع يستلذ النغمة ويفهم العبارات وينسسزل ما يفهم على احواله في معاملاته مع الله تعالى فمثللاذا سمع شيئا من العتاب او القبول او الهجر او الوصل اوالقرب او البعد او غيرها فانه ينزله على احواله مع الله وهلذا ما يسميه العوفية " سماع بالحال " ويسمى صاحبه سامع بحاله،
- (٤) مستمع بربه وهو يسمع في حال الغناء من الليه وهو اعلى درجات السماع والوجد وساحبه لا ينزل ما يسمع على

أحوال نفسه وانما يكون هافلا عن نفسه واحوالها وفافسسلا هما يقالوباقيابالله يأخذ عنه ما يفيفه على قلبه مسسسن المعرفة الذوقيسسة ٠

وقد جعل الغزالى اول درجات السماع فهم المسمـــوع وتنزله على معنى يقع للمستمع ثم يثمر الفهم الوجد ويثمـر الوجد الحركة بالجوارح وسنتبين ذلك بشيء من التفصيل .

#### (١) الفهسم:

ويقعد به فهم معانى المسموع وادراك المستمع لـــه والفهم له الاهمية الاولى في اثمار السماع وهو يختلـــف باختلاف احوال السامعين النفسية ودرجة قربهم من اللــــه ويرى امامنا ان للسامع احوال اربعة تؤثر على مدى ادراكه العقلى لما يسمع وهي :

- ان يكون السماع سمجرد الطبع •
- ان يفهم معانى المسموع وينزله على صورة انسان٠
- واما ان تنزل السامع ما يسمعه على احوال نفسـه في معاملته لله ٠
- سماع من جاوز الاحوال والمقامات وفنى عن نفســه وبقى بالله ه

وسنتحدث عن كل حال من هذه الاحوال كما تبيناهـــــا عند الغزالـــى •

(۱) سماع بمجرد الطبع بحيث ان السامع لا يكون لـــه حظ فى السماع الا ان يطرب للالحان ويتلذذ بالانغام ويستمتـع بالاصوات الحسنة • وهذا السماع وان كان مباح لا حرمة فيــه الا انه اقل درجات السماع لان المستمع فى هذه المرتبـــــة يتساوى مع الحيوانات التى تطرب لسماع النغمات وتستلذهـــا

دون ان تتأثر بمعانيها وتدرك مراميها ويقول الغزالى فيى ذلك: "سماع بمجرد الطبع اى لا حظ له فى السماع الااستلذاذ الالحان والنغمات وهذا مباح وهو أخيس رتب السماع اذ الابيل شريكة له فيه وكذا سائر البهائم بل لا يستدعى هذا اليذوق الا الحياة فلكل حيوان نوع تلذذ بالاصوات الطيبة "(۱).

ومثال هذا النوع من المستمعين • كمن يسمع اغنيـات بلغات اجنبية لا يعرفها ويطرب لسماعها •

(۲) واما ان يكون السامع فاهما لمعانى المسمـــوع ولكنه ينزل ما يسمع على صورة انسان اى يتخيل اثناء سماعه وتفهمه لمعانى المسموع صورة انسان وينزل ما يفهم مــــن معانى عليه سواء كان هذا الانسان معروفا له او غير معروفه

وهذا السماع يكون للشباب الواقع تحت تأثير الشهوات وهم ينزلون ما يسمعون على حسب شهواتهم واغراضهم ويسسسرى امامنا ان هذه الحالة اخس من ان يتكلم فيها الا ببيسسان خستها والنهى عنها (٢).

(٣) واما ان ينزل السامع ما يسمعه على احوال نفسه في معاملته لله تعالى وتقلب احواله في التمكن مرة وفلي التعذر مرة اخرى فيكون هذا سماع المريدين المبتدئين فيان للمريد مقمودا هو معرفة الله تعالى والتقرب اليه ولتحقيق هذه الغاية السامية يسلك طريق المجاهدات والرياف العملية والروحي

<sup>(</sup>۱) احیاء علوم الدین ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ ۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

ويتحقق بمقامات العوفية واحوالهم ، فاذا سميط الغناء الذي يتحدث عن الشوق ، او الوحشة ، او الانبسس او الوفاء ، او القرب او البعد ، او قرب الوصال ، او فيسر ذلك مما تعفه الاشعار من الاحوال التي تجد لها عدا قويسا في نفسه وتبعث فيه الشوق والوجد وتكون كالقدح الذي يشعل نيران قلبه وتجعله يشعر باحوال مخالفة لاحواله العاديسة وهذا المقام من السماع يسمى " السماع بالحال " ،

ويذهب الغزالى الى ان المريد فى سماعه للقصائد اى كانت عباراتها ينزل الالفاظ على احواله بصرف النظر عـــن مراد الشاعر من هذه الالفاظ فهو يفهم معانى هذه الاقـــوال حسب احواله الخاصة التى تكون مخالفة لما لها من مفاهيم ظاهرة فاذا سمع ابيات فيها ذكر الخد والفم والصدغ فانه لا يدرك منها معانيها الظاهرة بل يفهم منها معانى خاصــة تتفق واحواله التى يستشعرها فى لحظة السماع ويفـــرب الغزالى امثله على ذلك بقوله : "حكى ان بعضهم سمـــع قائلا يقول :

قال الرسول غدا نزو ر فقلت تعقل ما يقول

فاستفذه اللحن والقول وتواجد وجعل يكرر ذلك حتـــى غشى عليه من شدة الفرح واللذة فلما افاق سئل من سبب وجده مم كان ؟ فقال : تذكرت قول رسول الله على الله عليه وسلم " ان اهل الجنة يزورون ربهم في كل جمعة مرة "(١).

<sup>(</sup>۱) انظر الاحباء ج ۲ ،ص ۲۸۵ ـ وانظر حدیث ان اهل الجنسة يزورون ربهم كل جمعه ،رواه الترمذی وابن باجه مسن حدیث ابی هریرة وقال عبدالحمیدبن حبیب بن ابسلی العشرین انه مختلف فیه ، انظر المرجع السابسیق نفس المفحسة ،

ويروى اسامنا ايضا ما حكى عن ابن الدارج انه قسال " كنت سارا انا وابن الفوطى على دجله بين البسره والايلة فاذ بقسر حسن له منظره وعليه رجل بين يديه جارية تغنيى وتقول :

## كل يوم تتلبون غير هذا بك أحسبن

فاذا شاب حسن تحت المنظرة وبيدة ركوة وعلية مرفعة يستمع وطلب من الجارية ان تعيد عليه هذا البيت فاعادته فقال الشاب: هذا والله تلونى ، مع الحق فى حالى، فشهسق شهقة ومات" (1).

ويعول الغزالي على اهمية معرفة سفات الله معرفية تامة لمن ينزل سماعه على الله تعالى حتى لا يغطر بباليه ما يستحيل على الله ويكون ذلك سببا لكفره ويقول امامنيا في ذلك " ومن كان سماعه من الله تعالى وعلى الله وفيية في ذلك " ومن كان سماعه من الله تعالى وعلى الله وفيية ينبغى ان يكون قد احكم قانون العلم في معرفة اللهومعرفة مفاته وإلا خطر له من السماع في حق الله تعالى ما يستحييل عليه ويكفر به "(۱), ومن هنا كان سماع المريد المبتييية في نظر شيخنا خطر وخطأ لعدم المامه التام بعفات الليه ومعرفة هذه العفات حق المعرفة الا اذا انزل ما يسمع علي حالم دون ان يتعلق ذلك بوصف الله سبحانه وتعالى ويقيول شيخنا لتوضيح ذلك " والخطأ فيه ( اى في سماع المبتيديء) هذا البيت بعينه (۱) فلو سمعه في نفسه وهو يخاطب به ربيه مز وجل فيفيف التلون الى الله تعالى فيكفر وهذا قد يقيع من جهل ، فالحق سبحانه وتعالى يلون ولا يتلون" (٤).

<sup>(</sup>۱) الاحبياء، ج ۲، ص ۲۸۵ ۰

<sup>(</sup>٢) المرحم السابق ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ٠

<sup>(</sup>٣) البيت هو \_ كل يوم تتلون غير هدا بك أحسن

<sup>2.2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00</sup> 

وحقيقة الخطر الذى قد يحدث للمبتدئ من انزالــه ما يسمع على الله تعالى مع جهله بعضاته عز وجل هـــو مخالفته التأدب مع الله بسره ولذلك قيل لا يقوى عليـه الا العلما الراسخون في العلم ، بل ان الغزالي يذهــب الى ان خطر هذا النوع من السماع قد يزيد على خطر السماع المحرك للشهوة لان هذا الاخير يؤدى الى المعصية امـــا المحرك للشهوة لان هذا الاخير يؤدى الى المعصية امــا سماع المريد المبتدئ عن جهل وانزاله ما يسمع علـــي صفات الله دون معرفة ذوقيه بها فذلك يؤدى الى الكفــر وهو اخطرواعظم من المعصية ويقول الغزالي " ولذلك قــال بعضهم ليتنا نجونا من هذا السماع رأسا يرأس ففي هــذا الفن من السماع خطر يزيد على خطر السماع المحرك للشهـوة فان غـاية ذلك معصية ، وغاية الخطأ هنا كفر"(١).

ولابن الجوزى البغدادى رأى خاص فى القول بانكار السماع على المريد المبتدى عيث يقول " وقد كان جماعة من قدما الصوفية ينكرون على المبتدى السماع لعلمهم بما يثير من قلبه ١٠٠٠ قال الجنيد اذا رأيت المريد يسمع فاعلم ان فيه بقايا من اللعب ١٠٠٠ وقال ابوالحسن النورى اذا رأيت المريد يسمع القائد ويميل الى الرفاهية فسلا ترج خيره ،هذا قول مشايخ القوم وانما ترخص المتآفسرون عب اللهو فتعدى شرهم من وجهين : احدهما : سو ظن العوام بقدمائهم لانهم يظنون ان الكل كانوا هكذا ١ والثانى:انهم برأوا العوام على اللعب ، فليس للعامى حجة فى لعبه الا انه يقول فلان يفعل كذا " (٢) فهو يستشهد باقوال كبسار العوفية الاوائل على ان الموفى الهادق الحال لا يحفل بالسماع ولا يظلبه .

<sup>(</sup>۱) الاحياء، ج٢، ص ٢٨٦٠

<sup>·</sup> ٢٤٧ م. تلبيس ابليس ، ص ٢٤٧ ٠

وما قاله الغزالى عن السماع بالحال يشبه ما قاله أبو نعر السراج الطوسى وما نعه " ان الذى يسمع بحالية يتأمل اذا سمع ، حتى يرد عليه معنى من ذكر عتهاب او خطاب ،او ذكر وصل ، او هجر ،او قرب ،او بعد ،او تأسيف على فائت ، او تعطش الى ما هو آت ،او ذكر طبع ،أو باساو او بسط ،او استئناس ،او خوف الافتراق ،او وفاء بعهد، او تعديق بوعد او نقض للعهد ،او ذكر قلق ،او اشتيال او فرح الاتمال ،او ترح الانفصال ،او التحسر على ما ليم ينل ، او القنوط على الذى آمل ،او ذكر صفاء المحبيب او التمكن في المودة ، او ذكر اعتراض المبوة بعليا الذي أمل ،او ذكر معافظة الرقيب عند ملاحظة الحبيب او تباريح الشجون وفنون الفتون ، فاذا طرق سمعه مهين ذلك حال مما يوافق حاله فيكون كالقدح يقدح في سره عليي قدر قوة ارادته فيعجز عن الفبط "(۱).

(3) اما الدرجة الرابعة فهى أعلى المقامات وهسى السماع بالحق ومن الحق ، لا يلتفت صاحبها الى الاحسوال السابقة ، وعندما يسمع يغنى عن بشريته وعن حظوظ نفسه واحوالها فهو لا يلتفت اليها وان كانت احوال شريفة الاانها ممزوجة بحظوظ البشرية فالسماع بالحق يكون سماع اصاحب بالله ولله ومن الله والى الله، فهم قد تجاوزوا احسوال النفس، وعبروا الى الحقائق وفنوا في الافعال والاقسوال ووصلوا الى محفى الاخلاص وصفاء التوحيد فخمدت بثريتهم وفنيست. حظوظهم ،وبقيت حقوقهم ، فشهدوا موارد الحق بلا علة ولاحظ للبشرية ، واطلعتهم تلك الموارد على اسرار حكمته وأرتهم اثار قدرته وذلك ففل الله يؤتيه من يشاء (٢).

<sup>(</sup>۱) ابو نصر السراج الطوسي ، اللمع ، ص ۲۷۸ •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٨٨ •

يقول الغزالى عن هذا المقام " سماع من جـــاوز الاحوال والمقامات فعزب عن فهم ما سوى الله تعالى حتـى عزب عن نفسه واحوالها ومعاملاتها وكان كالمدهوش الفائعي في بحر عين الشهود الذي يضاهي حالة حال النسوة اللاتــي قطعن ايديهن في مشاهدة جمال يوسف عليه السلام حتى دهشسن وسقط احساسهـــن (۱).

وفى هذه الحالة يكون السامع قد فنى عما حوليه وفنى عن نفسه وبقى بالله الواحد لا يشهد الا هو ٠

ومن ومل الى هذا الحال فان قلبه اذا فنى عما حوله التفت الى نفسه واذا فنى عن نفسه وشاهد الحق التفت الى الشهود والى نفسه بانه مشاهد وهنا يكون قد غفل عن الشهود لانه فى حال استغراقه فى الشهود يجب الا يلتفت السسموده ولا الى رؤيته ولا الى عينه التى بها رؤيته ولا الى قلبه الذى به لذته فالسكران لا خبر له من سكره والمتلذذ لا خبر له من التذاذه وانما خيره من المستلذ به فقط كما يقول امامنسيا" (٢).

ويستشهد الغزالي بما حدث للصوفي ابي الحسن النبوري عندما سمع في مجلس السماع هذا البيت :

مازلت أنزل من ودادك منزلا تتحير الالباب عند نزولــه

فقام وتواجد وهام على وجهه فوقع فى حقل قصب قـــد قطع وبقيت فى الارض جذوره مثل السيوف فصار يعدو فيهـــا

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ۲ ، ص ۲۸۸ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

ويردد البيت الى الغداة والدم يسيل من رجليه حتـــــى تورمت قدماه وساقاه وماش بعدها ايام ومات<sup>(۱)</sup>،

ويرى الغزالي ان هذه درجة العدقين في الفهـــم والوجد وهي عنده اعلى الدرجات لان السماع ينزل فيهــا على الاحوال الشريفة والدرجات الكاملة فيفني صاحبهــا بالكلية عن نفسه ويغني عن احواله فلا يكون له التفاتيا اليهافيسمع بالله ولله وفي الله ومن الله ويقــول الشيخ في ذلك " وهذه رتبة من خاض لجـة الحقائق وعبــر ساحل الاحوال والاعمال واتحد بعفاء التوحيد وتحقق بمحـف الاخلاص فلم يبقى فيه منه شيء اصلا بل جمدت بالكليــــة بشريته وفني التفاته الى صفات البشرية رأسا، وليســـت أعنى بفنائه فناء جسده بل فناء قلبه ولست اعنى بالقلـب اللحم والدم بل سر لطيف له الى القلب الظاهر نسبةخفيـة وراءها سر الروح الذي هو من امر الله "(۲).

وهذه الاثار القلبية والمشاعر الداخلية الناجمية عن السماع يعرفها اصحابها الذين عاشوها وتذوقوهــــا ويجهلها من لم يخوض التجربة فلا يعرف حلاوة العســل الا من ذاق ولذلك يقول الغزالي " عرفها من عرفها وجهلهـا من جهلها (٣).

ويمور السهروردى البغدادى درجات السامعين وتفاوت هذه الدرجات قائلا " وقد مثل بعض الحكماء تفاوت النياس

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ۲ ، ص ۲۸۸ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

فى الاستماع وقال ; ان البائر خرج ببدره فملا منه كفيه فوقع منه شيء على ظهر الطريق فلم يلبث ان انحط هليه الطير فاختطفه ، ووقع منه شيء على العفوان وهو الحجر الاملس عليه ترابيسير وندى قليل فنبت حتى اذا وصلحت عروقه الى العفالم تجد مسافا تنفذ فيه فيبس ، ووقعمنه شيء في ارض طيبة فيها شوك نابت فنبت فلما ارتفح خنقه الشوك فافسده واختلط به ، ووقع منه شيء فيها شوك طيبة ليست على ظهر الطريق ولا على العفوان ولا فيها شوك فنبت ونما وصلم" (١).

ومن الموفية الذين تحدثوا عن مقامات السامعيـــن محى الدين بن عربى الذي ذهب الى ان للسماع حالات ثلاث هي :

<sup>(</sup>۱) عوارف المعارف على هامش احيا علوم الدين للغز اليي ، ج ۱ ، ص ٢٤٣٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ،نفس الصفحة ،

## الحال الأول:

ان الانسان " السامع " اذا كان صاحب صدق فانه اذا ورد عليه شيئا والقى اليه فاشتعل الروح ومعه تتحصد الجوارح وينحرف الطبع ويتغير المزاج فان الجسم اشتغلل منه حافظ بما يلقى اليه ، فاذا انعرف عنه النور الملكى سرى عنه ، وقد عرق جبينه واحمر وجهه وقام كانه نشط معن عقاله وهى المحادثة ولاوليا الله فى هذا شرب شهصصى ويقول : " متى اشتد الحال على الانسان وغاب وجود الحصس فان حمل له فى تلك الغيبة علم يعقله هناك ، ويعقلصمه اذا رجع الى حسه ( اى علم بعقله فى حال الغيبة والفنا وفى حال المحو والبقا ) ويعبر عنه على قدر ما اعطلاء تعالى من العبارة فذلك هو الحال الالهى ويمتلى القليب عند الافاقة سرورا وربما عرقه ابرده فذلك حال صحيح "(1).

وهذا يعنى ان السامع الصادق الحال اذا تواجد حتى فنى عن نفسه ووردت عليه الواردات والمعارف الالهية وعقلها في حال الغيبة والفناء وظل عاقلا لها في حال العدلي والبقاء واستطاع ان يعبر عن تلك المعارف على قدر ملاء اعطاه الله من العبارة فان حاله يكون حال صحيح وهلي يشعر عند صحوته وافاقته بسعادة لا متناهية فقد كان سماعه من الله فهو سامع بربه •

<sup>(</sup>۱) محى الدين بن عربى : شمس الطريقة فى بيان الشريعة والحقيقة • مخطوط بالمكتبة الازهرية يحمل رفييم ( ۱۲۷۲ خاص ۲۰۱۰ عام ) آداب شرعية ل ۲۶ و ۰

#### والحال الثاني :

اذا غاب السامع وفنى من نفسه ثم عادالى البقاء بعد الفناء دون ان ينعم بمعرفة ذوقيه من لدن اللـــه فذلك حال من حمى قلبه بالذكر واسقط ما سمعه على احوالسه الشريفه حتى تواجد وفنى عن نفسه ولكنه لم يجنى ثمــرة الاتصال وهو حال صحيح ومقام شريف وهو اقل مرتبة مـــن المقام السابق يقول عنه ابن عربى ما نعه :" وان غيــب ثم رد ولم يجد شيء الا انه اخذ عنه لقبفه و قبض عليــه لم يتم له فائدة ولكن غاب عن حسه فهذا حال مـــن المزاج لما حمى القلب بالذكر او بالتخيل معد منه البخار من التجويف الكبير الى الدماغ فحجب العقل ومنع الــروح الحيوانى ورمى بعاحبه كالمعروع و فهذا حال صحيح ولكــن من المزاج، ليس فيه فائدة، ولهذا اذا سألته و يقــول يوهو ذلك البخار الذى ذكرناه "(۱).

#### أما الحال الشالث :

فهو حال المدعى للطريق الذى يجلس فى مجلس السماع وهو ينكره يسخر منه الشيطان فيوسوس له ويتعور ان ملك يلقيه اليه علوم ومعارف وهى سموم ووساوس فلا يعول علما ما يقول فى تلك الحالة حتى ولو صادف المحة فيما يقلل لانه جاهل بالطريق ولا يمكنه التفرقة بين الحق والباطللل ويقول فى شأن صاحب هذا الحال ؛ " الكذاب الذى يعقل اهل

<sup>(</sup>۱) محيى الدين بن عربى : شمس الطريقة في بيان الشريعة والحقيقة ، مخطوط بالمكنبية الازهرية تحت رقـــم (۱۲۷۲ خاصـ ٤٣٠١٠ عام) آداب شرعية ل ٢٤ ظ ،

مجلسه فى السماع وفى حال خلوته ينكره فهذا صاحب وسوسسه وحديث نفس وقد سخر به الشيطان • فكلما يلقى اليـــــه يتخيل انها علوم وهى سموم فلا يعول على كل ما يخاطب بــه فى هذه الحالة ولو صادف الصحة فيها • فعلم ان هــــــده المسألة اصل عظيم عند السادة العوفية نفعنا الله بهــم فلا يعول على ما يخاطب به هذا الجاهل بطريق الحق فانـــه لا يحسن يفرق بين الحق والباطل "(1).

وصاحب هذا الحال الذي هو ادنى الاحوال والدرجـات لانه خفع لوساوس الشيطان يقول عنه انه على احدا وجهين :

اما ان يغيبه الشيطان عن نفسه ويكون كالمعسروع ولكن لا يلقى اليه شيء لانه لا يقوى على الاخذ عنه ٠

واما ان بغيبة ويلقى اليه ويكون فى باطنه حسراره واستعداد للمخاطبة فيوسوس له ولو علم هذا الجاهسكان مخاطبة الحق لا تدرك احساسا وليست بالوهم ولا بالتخيل ولا بالاستعداد ولا بالانتظار ولا بخاطر بالباطل ولا ببقساء الحس لرجع جهله

وينهج ابن عربى السامع في هذا الحال بالرجوع الى شيخه يرشده ويوجهه كما ينهجه الا يقبل من الالقاءان اراد المحيح الا ما حمل له في حال الفناء الكلى عن نفسه وحسم من غير تمثل ولا حس سوى مجرد الفهم بما يكون منه وان سر

<sup>(</sup>۱) محيى الدين بن عربى : شمس الطريقة في بيان الشريعة و الحقيقة ، مخطوط بالمكتبة الازهرية تحت رقـــــم (۱۲۷۲ خاص - ۲۰۱۰ عام ) آداب شرعية ل ۲۶ ظ

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس اللوحة ،

المشاهدة للبهت ، وسر الكشف للعلم وسر البقاء للادب وسر الغناء للتوحيد ، وسر القبض للافتقار ، وسر البسلط للسلط السلط السل

- قوم يرجعون في سماعهم الى مخاطبات الحق لهم فيما يسمعون وهؤلاً في اعلى الدرجات وهم اصحاب السماع الربانـــي .
- وقوم يرجعون فيما يسمعون الى مخاطبــــات احوالهم ومقامهم واوقاتهم فهم مرتبطون بالعلمومطالبون بالصدق فيما يشيرون لله من ذلك وهذا هو السماع بالحال،
- وقوم هم الفقراء المجردون الذين قطعـــوا العلائق ولم تتلوث قلوبهم بمحبة الدنيا والجمع والمنــع فهم يسمعون لطيبة قلوبهم فهم اقرب الناس الى السلامــون واسلمهم من الفتنة لطيب قلوبهم وهؤلاء هم السامعــون المؤمنون الذى يثير فيهم سماع الالحان والانشاد الدينــى هيبة وخشوع ويرقق قلوبهم غير انهم لا ينزلون ما يسمعـون على احوالهم مع الله وانما يزيدهم السماع قربا مناللــه وعشقا وشوقا واصحاب هذا المقام اقرب الناس الى السلامــة وابعدهم عن الفتنة وان كانت درجاتهم اقل من السابقيــن وهو ما يسميه المصوفية سماع بالعقل ثم يقول " كل قلــب

<sup>(</sup>۱) محيى الدين بن عربى : شمس الطريقة في بيان الشريعة والحقيقة ، مخطوط بالمكتبة الازهرية تحت رقب ( ۲۲ خاص ـ ۳۰۱۰ عام ) آداب شرعية ل ۲۶ ظ . ( ۲ )

ملوث بحث الدنيا فسماعه سماع طبع وتكلف" (١) وهؤلاء هـم اللاهونوتلوثتقلوبهم بحب الدنيا فسماعهم سماع طبع وتكلف،

وقال الشيخ ابوبكر الكنائى " سماع العوام متابعة الطبع " اى ان العوام يسمعون الغناء بما يوافق طبعهم وهواهم وحبهم للهو والمتعة والاستلذاذ ، اما سمى المريدين فقال عنه " سماع المريدين رغبة ورهبة وسماع الاولياء رؤية الالاء والنعماء وسماع العارفين على المشاهدة وسماع اهل الحقيقة على الكشف والعيان " ولكل واحد مسن هولاء مصدر ومقىمام (٢).

وذهب الامام السيد احمد الرضاعي الى ان القسيوم سمعوا وطابوا ولكنهم سمعوا احسن القول فاتبعوه وسمعوا غير الحسن فاجتنبوه وانهم تحلقوا وفتحوا مجالس الذكر وتواجدوا وطابت نفوسهم ومعدت ارواحهم ، لاحت عليه بوارق الاخلاص حالة ذكرهم وسماعهم ترى احدهم كالغائب على حال الحاضر، كالحاضر على حال الغائب يهتزون اهتسراز الاغمان التي تحركت بالوارد لا بنفسها ، ويقولون لاالسه الا الله " ولا تشتغل قلوبهم بسواه ، يقولون "اللسسه" ولا يعبدون الا اياه، يقولون " هو " وبه لا بغيره يتباهون ")

ويقول في درجات السامعين الذاكر سمع الحسسادي يذكر اللقاء فطاب بطلب لقاء ربه، من احب لقاء اللسسسة

<sup>(</sup>۱) انظرالسهروردی،عوارف المعارف علیهامشالاحیا الفیرزالی ج ۲ ،ص ۲۵۲۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

<sup>(</sup>٣) انظر الطوسى: اللمع ، ص ٢٧٩ •

احب الله لقاءه • سمع الحادى يذكر الفراق فتأهب للمدوت وتفرغ من حب الدنيا • حب الدنيا رأس كل خطية • سمــــع الحادى يذكر المالحين فتقرب بحب احباب الله الى الله (1) وهذا هو السماع بالحال الذي يسقط فيه السامع ما يسمـع على احوال نفسه وفق ما يكمن في قلبه وقد انشد فــــى ذلك قولـــه (٢)

غنى بهم حادى الاحبة فى الدجى فأطار منهم أنفسا وقلوبا فاراد مقطوع الجناح بثينيه وهم أرادوا الواحدالمطلوبا

اما عن السامعين بربهم فيقول عنهم" طارواباجنعة الارواح فسارت بهم ودنت فتدلت، وخلصوا فتخلعوا مسسس قيد الرقية ووصلوا الى مقام الحرية ما ملكتهم الاغيسار كلا بل هم الاحرار (٣) وهذا يعنى ان هؤلاء هاموا فى حسب الله وفنوا فيه فكان سماعهم منه بعد ان تخلصت ارواحهم من قيود الاحوال والاقوال فععدت ارواحهم الى مقام الحرية ولم يعد يؤثر فيهم قول القوال وانما هم فى هذا المقسام تحرروا عن انفسهم وفنوا عما حولهم وبقوا بالله يأخذون عنه ويسمعون منه ، وهذه اعلى درجات السماع فهؤلاء هسم العارفون بالله تعالى فى الازل المتحابون فيه الذاكرون له المهيمون به عن غيره فسمعوا بلا رسم ولا صفه ،

<sup>(</sup>١) ابوالبركات ، رونها لاسماع في احكام الذكر والسماع ، ص ٧١٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

اماالذين يدعون السماع والوجد فيقول فيهم احمىد الرفاعى: "السماع الذى يرقص فيه الراقعى بغير قلىب ونجاسة النفس لطفته كيف يحسب برقعه ونقعه من الذاكرين ومده لله ملائكة جرد مرد تحت العرش يرقمون ويذكرونه تعالى وتعتزون لذكره وهذه ارواح رقعت بالله ولله وانت يلمسكين ترقع بنفسك لنفسك اولئك الذاكرون وانت المغبون المفتون وسمى القوم الهز بالذكر رقعا اذا كليان دارد الهز من الروح فنسبوا الرقعى للروح لا للجسم والا فأيسن الراقعون واين الذاكرون طلب هؤلاء حق وطلب هؤلاء فسلل الراقعون واين الذاكرون طلب هؤلاء حق وطلب هؤلاء فسلل مدكرون وبين الملعون والمحبوب بيون عظم "(۱).

فكل سامع يسمع بما يوافق طبعه وحاله ويفهم مسلل السماع ما تنتهى اليه همته وعلى قدر العزم تأتى العزائم

كما قسم عبدالوهاب الشعرانى الصوفى المســـرى ( ۱۹۹۸ هـ ـ ۱۶۹۰ م / ۹۷۳ هـ ـ ۱۵٦۵ م) درجات السماع الـــى ثلاث درجات سامع بنفسه وسامع بعقله وسامع بربـه ۰

والسامع بنفسه يتأثر بالنغمات الطيبة والاستوات الحسنة وعندما يسمعها يتحرك لقلبه الحال حتى يسل التي الفناء وصاحب النفس لا يأتى بعد الحركة والفناء بعليم فسماع النفس ليس فيه علم •

وسامع بعقله لا تعدر عنه حركة اثناء السماع وتكون علامته البهت وخمود البشرية ٠

<sup>(</sup>۱) السيدمحمد ابوالهدى المكنى بابى البركات • روض الاسماع فى احكام الذكر والسماع ، ص ۷۲ •

وسامع بريه في اعلى الدرجات لا تعدر منه حركــــة ويستلقى على الارض ويفنى في الله ويفيض عليه ربه العلـم والمعرفة الوهبيــة (1).

وقد سبق الشعرانى الى هذا التقسيم لمقامات السماع ابن القيم الجوزية حيث قال: " وأصحاب السماع منهم مسن يسمع بطبعه ونفسه وهواه ، فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه ومنهم من يسمع بحاله وايمانه ومعرفته وعقله فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته ،ومنهم من يسمع بالله لا يسمع بغيره كما في الحديث الالهـــــى الصحيح ( فبي يسمع وبي يبهر ) وهذا اعلى سماع "(٢).

وذلك المقام الاخير من السماع وهو السماع الالهيئ لا تعدر من صاحبه حركة اثناء السماع بل يأخذ السمياع طريقه الى قلبه فيسعده ويشوقه الى ربه ويسمو بروحيية الى حقيقة الحقائق فيثير في سامعه مشاعر واحساسيس ترفع همته وتقوى عزيمته فيتجه بكليته الى الله تعالى ولا يسرى ولا يسمع غير الله شيئا اخر فيكون السماع له بمشابة الدليل والداعى فما يلبث ان يلبى الدعوة ويسترشد بالدلييييييين فيهديه الى حضرة الحق وتشرق عليه انواره تعالى وتفيين عليه الفيوضات الالهية فما يلبث السالك ان يستلقى عليه طهره ويفنى عما حوله ويفنى عن نفسه ويبقى بالله ،

<sup>(</sup>۱) عبد الوهاب الشعرانى ، كشف القناع عن وجه السمياع مخطوطة بمكتبة الازهر رقم ۹۱۷ خاص ـ ۳۳٤٤٤ عــام، تصوف ـ حليم ل ۲۱۶ ظ ،

<sup>(</sup>۲) ابن القيم الجوزيه ، مدارج السالكين ، طبعة اولـــــى، ج 1 ،ص ۲۷۲ ، ۲۷۳ ،

ويقول الشعرانى عن صاحب هذا المقام ما نعه :"واذا جاء الوارد الالهى واشتغل الروح الانسانى عن تدبيره بمسايتلقاه من الوارد الالهى من العلوم الالهية ، ثم يبقسل الجسم لا يجد من يحفظ عليه القيام والقعود فيرجع السلم اصله وهو لموقه بالارض ، المعبر عنه بالاضطجاع ،فاذا فسرغ روحه من ذلك التلقى رجع الى جسده فاقامه من ضجعته "(1).

وقال ابوعثمان الحيرى : السماع ثلاثة اوجه :

فوجه منها للمريدين المبتدئين يستدعون بذلــــك الاحوال الشريفة ويخشى عليهم في ذلك الفتنة والمرآءاة،

والثانى: للصادقين يطلبون الزيادة فى احوالهــم ويستمعون من ذلك ما يوافق اوقاتهم .

والشالث لاهل الاستقامة من العارفين فهؤلاء لا يختارون على الله تعالى ما يرد على قلوبهم من الحركات والسكون (٢).

وكان ابوعلى الدقاق العوفى يقول الناس فى السماع ثلاثة : مُتسمع ، ومستمع ، وسامع فالمتسمع يسمع بوقل والمستمع يسمع بحق ،

<sup>(</sup>۱) عبدالوهاب الشعرانى ، كشف القناع عن وجه السمـاع َ ل ۲۱۳ و ۰

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ، ج ٢ ، ص ٦٤٨ ٠

## (٢) طليقسة الوجسسند :

الوجد من أشارت السماع كما ذكرنا فيها حقيقة الوجدد كما يراها الموفية أ، قال ذو النون الممرى: ( السماع وارد حق جاء يزعمَ القلب الى الحق فمن اصغى اليه بحسيق تحقق ومن اصغى اليه بنفس تزندق ) (١) فالوجد في هسيدا التعريف يعنى انزعاج القلب الى الحق وهذا الانزعاج مساهو الا شعور يجده الموفى في نفسه من أثر السماع لمن كان صادق الحسال ،

وقال ابوالحسين الدارج عن الوجد؛ " الوجد عبارة عما يوجد عند السماع" وعبر عما يشعر به من وجد عند السماع في السماع من خلال تجربته الخاصة قائلا : " جال بي السماع في ميادين البهاء فأوجدني في وجود الحق عند العطاء فسقاني بكأس العفاء فأدركت به منازل الرضاء واخرجني السمسي رياض التنزه والفضياء"(٢).

وقال عمر بن عثمان الملكى : " لا يقع على كيفيـــة الوجد عبارة (اى لا يمكن للالفاظ والعبارات التعبير عــن حقيقته ) لانه سر الله عند عباده الموقنين المؤمنين "(٣) وقيل ايضا ان الوجد هو مكاشفات الحق(٤).

وقال عنه ابوسعيدبن الاعرابى : " الوجد رفع الحجاب ومشاهدة الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب ومحادثة الســر

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨٩ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، شغس الصفحة •

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

وایناس المفقود وهو فناوک من حیث آنت " $^{(1)}$  وقال ایضا: " الوجد اول درجات الخصوص وهو میراث التمدیق بالغیللی فلما داقوه وسطع فی قلوبهم نوره زال منهم کل شک وریب  $^{(7)}$ .

ويذهب ابوسعيد الى ان الذى يحجب عن الوجد رؤيسة أشارالنفس والتعلق بالعلائق والاسباب لان النفس محجوبسة باسبابها ، فاذا انقطعت الاسباب وخلص الذكر وصحا القلب ورق العفا ونجعت الموعظة فيه ، وحل من المناجات محسل قريب وخوطب وسمع الخطاب بأذن واعيه وقلب شاهد وسسسر ظاهر فشاهد ما كان منه خاليا فذلك هوالوجد لانه قد وجد ما كان معدوما عنده (٢).

وقد عرف ابوسعيد الوجد ايضا بقوله : " الوجـــد ما يكون عند ذكر مزعج او خوف تعلق او توبيخ على زلـــة او محادثة بلطيفة او اشارة الى فائدة او شوق الى غائب او اسف على فائت او ندم على ماضى او استجلاب الى حــال او داع الى واجب او مناجاة بسر، وهو مقابلة الظاهـــر بالظاهر ، والباطن بالباطن والغيب بالغيب والسر بالسـر واستفراج مالك بما عليك مما سبق للسعى فيه ، فيكتـــب ذلك لك بعد كونه منك فيثبت لك قدم بلا قدوم وذكر بـــلا ذكر اذا كان هو المبتدى بالنعم والمثولى ، واليه يرجع الامر كلـــه "(٤).

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، الغزالي ، ج ٢ ،ص ٢٨٩ •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

اما عن تعريف الغزالي للوجد فهو كما يقول "الوجدد عبارة عن حالة يثمرها السماع وهو وارد حق جديد عقيـــب السماع يجده المستمع في نفسه " (١).

ومما سبق يتفح لنا ان الوجد الذي يستشعره العوفى هو حالة نفسية تعترى السامع اثناء السماع فيشعر خلالها بمشاعر قوية تهز كيانه او تزعجه قد تكون ندما على ذنب او شوقا الى لقاء او انس باقتراب او خوف تعلق او بسلط مفرح والوجد في النهاية امر ذوقي بحت يشعر به العوفىي ولا يشاركه فيه احد ويععب التعبير عنه بالالفاظ (٢).

وإذا كانت هذه بعض اقوال المعوفية في الوجد في الغزالي يعرض لنا ايضا بعض اقوال الحكماء في الوجيد وليقول: "عبر بعض الحكماء عن الوجدبان في القلب فضيلة شريفة لم تقدر قوة المنطق على اخراجها باللفظ فاخرجتها النفس بالالحان و فلما ظهرت سرت وطربت اليها فاستمعيوا من النفس وناجوها ودعوا مضاجاة الظواهر" (٣).

<sup>(</sup>۱) احیاء علوم الدین ، ج ۲ ، ص ۲۹۰ ۰

<sup>(</sup>۲) انظر ابوالبركات، روض الاستماع في احكام الذكير والسماع، وانظرايضا د، ابوالوفا الغنيم التغتاراني في حديثه عن احوال الصوفية في كتابيه مدخل الى النصوف الاسلامي وكتابه ابن عطاء الله السكندري وتصوفه في حديثه عن حال الصوفي اثناء الذكير، ص ١٩٣٣ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣) الغزالي ، احياء علوم الدين ،ج ٢ ،ص ٢٨٩ ٠

الافكار وحدة الكمال من الافهام والاراء حتى يشوب ما عـزب وينهض ما عجز ويهفو ما كدر ، ويمرح فى كل رأى وفيـــه فيعيب ولا يخطىء وياتى ولا يبطىء (١)،

ومن تعريفات الوجد ايضا القول بان الفكر يطـــرق العلم الى المعلوم والسماع يطرق القلب الى العالــــم الروحانــــي، (٢) •

كما عرف الوجدان Feeling بانه مجموعــــة الظواهر الوجدانية من لذة والم وانفعال وعرف الوجدانيي بانه ما له صلة بالوجدان كاللذة والالــــم ويقابل الفكر والنزوعي من احوال النفس (٣).

ويعلل الحكماء حركة الاطراف نتيجة للوجد عندالسماع بأن هذه الحركة تكون على وزن الالحان والايقاعات وهمي عشق عقلى و والعاشق العقلى لا يناجى معشوقه بالمنطيق الجسمى وانما يناجيه بالتبسم والحركة اللطيفة والاشارة الخفيفة وهيوان كانت حركات بدتيه الا انها تعبر عين معان روحية واما العاشق البهيمى فانه يستعمل المنطيق الجرمى يعبر به عن شمرة ظاهر شوقه الفعيف وعشقيية وعشقال الرائية الرائية المنطيق الرائية المنطيق الرائية عن شمرة ظاهر شوقه الفعيف وعشقية الرائية الرائية المنطيق الرائية المنطيق الرائية المنطيق الرائية المنطيق الرائية المنطيق وعشقية الرائية المنطيق الرائية المنطيق الرائية المنطيق الرائية المنطيق والمنطيق الرائية المنطيق الرائية المنطيق الرائية المنطيق الرائية المنطيق المنطبق المن

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، احياء علوم الدين ، ج ۲ ، ص ۲۸۹ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

 <sup>(</sup>٣) انظر المعجم الفلسفى، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ،
 تصدير الدكتور / ابراهيم مدكور ، ص ٢١٠، ٢١١٠

<sup>(</sup>٤) الفزالي ، احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨٩٠



وهذا يعنى ان سبب الحركات الجسمية التى ياتى بها العاشق لله الذى تتحكم فيه نفسه الناطقة او العقبيل ولا تتحكم فيه الشهوة ونفسه الحيوانية يكون سبب حركته عند السماع ليس تعبيرا عن مدى حبه وعشقه لله بحركية جسمية وانما هى كما يقول الغزالي حركات واشارات لطيفة ظاهرة تعبر عن معانى روحية باطنة او كما يقول ابن سينا حتى توافق الابدان الارواح وانها لغلبة الشوق وانهيا لبين يدى الله واعرافه عين عبين يدى الله واعرافه عين الدنيا وهي فير محفى لانها اثر لدخول نور الله فييا

والوجد عند الغزالي لا يخلو من امرين :

- (۱) فهو اما ان يرجع الى مكاشفات ومشاهدات هــى من قبيل العلوم والتنبيهــات ٠
- (۲) واما ان يرجع الى تغيرات واحوال ليست هـــن العلوم هى كالشوق والخوف والحزن والقلق والسرور والاسف والنوم والبسط والقبض وكلها احوال يهيجها السمــــاع ويقويها فان فعف السماع بحيث لم يؤثر فى تحريك الظاهر او تسكينه او تغيير حاله حتى يتحرك على خلاف عادتـــه او ينظر على خلاف عادته ، او يسكن عن النظـــر والنطق والحركة على خلاف عادته ايضا فاذن ذلك لا يسمـــى وجدا ، اما اذا ظهر على المستمع علامات ظاهرية واشارات معبرة عما بداخله سمى ذلك وجـدا ،

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ۲ ، ص ۲۹۰ وانظرايضا ابنسينا رسالة في الصلاة ، ص ۸ ۰

والوجد اما ان یکون ضعیفا او یکون قویا بحســـب ظهوره وتغییره للظاهر وتحریکه بحسب قوة وروده •

ويذهب الغزالى الى ان الواجد ( وهو من يكون فــى
حالة وجد ) اذا كان قويا وقادرا على ضبط نفسه والتحكم
فى انفعالاته ، يكون وجده قويا من الباطن وانفعالاتـــه
الداخلية شديدة غير انه يستطيع ان يضبط جوارحه فــــلا
يحدث حركة تعبيرا عن وجده ، فلا يتغير ظاهره لقوة تحكمه
فى ضبط جوارحــه (۱).

وقد لايحدث السامع حركة اثناء السماع غير ان هـذا لا يكون نشيجة لقوة ضبطــه انفعالاته وتحكمه فيها وانما يكون لفعف الوارد وقصوره فلا يثمر عنده السماع •

والى مثل هذه الحالة اشار العوفى ابو سعيد بــن الاعرابى حيث قال فى الوجد " انه مشاهدة الرقيب وحضـور الفهم وملاحظة الغيب و ولا يبعد ان يكون السماع سببـــا للكشف ما لم يكن مكشوفا قبله فان الكشف يحمل لاسبــاب منها التنبيه ،والسماع منبه ومنها تغيير الاحــــوال ومشاهدتها وادراكها فان ادراكها نوع علم يفيد ايفـاح امور لم تكن معلومة قبل الورود ومنها صفاء القلـــب والسماع يؤثر فى تعفية القلب ، والصفاء بسبب الكشـــف ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة السماع فيقوى به علــــى مشاهدة ما كانت تقعر عنه من قبل قوته "(۲).

فالوجد هو انبعاث نشاط القلب بقوة السمـــــاع لاستكشاف وملاحظة اسرار الملكوت ،

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس المفحة ،

ويذهب الغزالى الى ان القلب ١١٠ سه ربما يمتسل له الحق في مورة مشاهدة ، ١٠ سي لفظ منظوم يقرع سمعسه يعبر عنه بعوت الهاسم اذا كان في اليقظة وبالرويسااذا كان بي المعنام ، وذلك جزء من ستة واربعين جسسرا من النبوة ، ويقول الغزالي ان علم تحقيق ذلك خارج عسن علم المعاملة ولا ادل على ذلك مما روى عن ابن مسروق البغدادي انه قال : " خرجت ليلة في ايام جهالتي وانسانشوان وكنت اغنى هذا البيت :

بطور سينا ً كرم ما مررت بـه الا تعجبت ممن يشعرب المـاء

فسمعت قائلا يقول ؛

وفي جهنم ماء ما تجرعـــه خلق فأبقي له في الجوف امساء

(۱) • فكان ذلك سبب توبتى واشتغالى بالعلم والعبادة

فقد تأثر بما سمع تأثرا عظيما كان سببا في تركــه الخمر والمجون والتوبة عن الذنوب والرجوع الى الله •

ويذهب الغزالى الى ان القلب اذا هفى وخلى مسسن حب الشهوات والاهوا وتطهرت السريرة وعمرت بحب اللسسه واستنارت بنوره تعالى لا يقف الامر عند سماع الهاتف فقسط بل قد يمل صاحبه الى ان يشاهد بالبصر صورة الخفر عليسه السلام ويقول الغزالى " انه يتمثل لارباب القلوب بصسور مختلفة ، وفي مثل هذا الحال تتمثل الملائكة للانبيسسا عليهم السلام "(٢).

<sup>(</sup>۱) الغزالي : احياء علوم الدين ،ج ٢ ،ص ٢٩٠٠

وفى مشل هذه الاحوال من مفاء القلوب تحدث ايضما المكاشفة فيطلع صاحب ذلك القلب الظاهر على ضمائمسسر المقلوب ويقول الغزالى " ويعبر عن ذلك الاطلاع" بالتفرس" ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم: " اتقسمسوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله "(١)،

ويروى الغزالى ان رجل من المجوسكان يدور عليه المسلمين ويسال من معنى قول الرسول: "اتقوا فراسية المؤمن " فكان يذكر له تفسيره فلا يقنعه ذلك حتى انتهل الى بعض المشايخ من العوفية فساله فقال له: "معنيها ان تقطع الزنار الذي على وسطك تحت ثوبك " فقال عدقيست هذا معناه واسلم وقال الان عرفت انك مؤمن وان ايمانكحق،

والثمار التي تترتب على الوجد ويجنيها امحملها القلوب العافية من السماع هي تلك المكاشفات والاحوال ٠

ويذهب الغزالى الى ان المكاشفات والاحوال تنقسمهم كل منهما الى قسمين :

مكاشفات واحوال يمكن التعبير عنها بالعبـــارات والالفاظ واخرى تعجز العبارات عن التعبيرعنها ولا يمكن لصاحبها مع شدة فصاحته ان يعيفها في جمل والفاظ لدقــة هذه الاحوال وهو يقول في ذلك " واعلم ان كل واحد منهمـا (اي المكاشفات والاحوال) ينقسم الى ما يمكن التعبيــر عنه عند الافاقة منه والى ما لا تمكن العبارة عنه اصــللا ولعلك تستبعد حالة او علما لا تعلم حقيقته ولا يمكــــن

<sup>(</sup>١) الاحياء ، د ٢ ، ص ٢٩١ .

التعبير عن حقيقته • فلا تستبعد ذلك فانك تجد في احوالك الغريبة لذلك شواهد" (1) •

ويؤكد الغزالى المعنى السابق بقوله: " اماالعلم فكم من فقيه تعرض عليه مسألتان متشابهتان فى الصيورة ويدرك الفقيه بدقة ان بينهما فرقا فى الحكم واذا كليف بذكر وجه الفرق لم يساعده اللسان على التعبير وان كان من افصح الناس فيدرك بذوقه الفرق ولا يشك ان لوقوعه في قلبه سببا وله عند الله تعالى حقيقة ولا يمكنه الاخبار عنه لا لقعور في لسانه بل لدقة المعنى في نفسه ان تناله العبارة "(۲).

ويذهب الغزالى ان حقيقة هذا القول لا يفطن اليها الا اصحاب الاذواق والمكاشفات ٠

والانسان قد يشعر في نفسه فرحا او قبضا او بسطيا او غيرها من الاحوال ولا يعلم لهذه المشاعر من سبب، وقد يؤثر في نفسه مؤثرا خارجيا يثير فيه احد هذه الانفعيالات كالاقوال الموزونة والالحان او قد يكون المؤثر داخليا كتفكره في شيء يثير فرحه او حزنه ، ويزول المؤثر ويبقي الانفعال وقد يجهل المؤثر الذي بعث فيه هذا الشعور ولكين يظل الاثر في نفسه لفترة فالاحوال مواهب من الله تعالىي ترد على السالك دون تعمد منه وهي زائله، وهناك ميسيد

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩١ •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ،نفس الصفحة •

صاحبها عبارات تعفها فيعجز عن التعبير عنها ويقبيل الغزالى في ذلك " اما الحال فكم من انسان يدرك في الغزالى في ذلك الما الحال فكم من انسان يدرك في قلبه في الوقت الذي يعبح فيه قبضا او بسطا ولا يعلم سببه وقد يتفكر الانسان في شي فيترك في نفسه المسمرا فينسي ذلك السبب ويبقى الاثر في نفسه وهو يشعر به، وقد تكون الحالة التي يحس بها سرورا ثبت في نفسه بتفكره في سبب موجب للسرور او حزنا فينسي المتفكر فيه ويحسس بالاثر عقيبه، وقد تكون تلك الحالة حالة غريبة لا يعبم عنها لفظ السرور والحزن ولا يعادف لها عبارة مطابق مفهد مقد "(1).

وقد انتقد ابن الجوزى البغدادى كلام الموفية في الوجد بقوله " هذه الطائفة (اى الموفية) اذا سمعيد الغناء تواجدت وضعفت وصاحت ومزقت الثياب وقد لبس عليهم ابليس فى ذلك وبالغ وقد احتجوا ١٠٠٠ بما اخبر بي ابونصر السراج الطوسى انه لما نزلت " وان جهنم لموعدهم اجمعين "(٢) صاح سليمان الفارسى ووقع على رأسه ثم خرج هاربا ثلاثة ايام "(٣) وذكر ابن الجوزى قعما كثيرة رواها العوفية واستدلوا منها على ان السماع يبعث على الوجد وذهب الى ان ما ذكروه عن سليمان الفارسى محال وكي ذب وليس له اسناد والاية نزلت بمكة وسليمان بالمدينة ولي ينقل عن احد من المحابة مثل هذا اصلا"(٤).

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ،ص ٢٩١ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، آسة ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) تلبيس ابليس ، ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

ويستشهد ابن الجوزى على انكار السماع والوجد الناتج هنه بان سفيان الثورى انكر ان يكون الربيع بن خثيم قد معق هند سماع القرآن ويقول: "فهذا سفيلان الثورى ينكر ان يكون الربيع ابن خيثم (1) جرى له همذا (1) معق من السماع) لان الرجل كان على السمت الاول وما كان في المحابه من يجرى له مثل هذا ولا التابعين شميقول على تقدير العجة ان الانسان قد يخشي عليه من الخوف فيسكنه الخوف ويسكته فيبقى كالميت وعلامة المادق انسله فيسكنه الخوف ويسكته فيبقى كالميت وعلامة المادق انسله ويتحفظ من ان تزل قدمه ثم يتعدى الى تخريق الشيلسان وفعل المنكرات في الشرع فانا نعلم قطعا ان الشيلسان العب مدر (٢).

ويروى ان حصين بن عبدالرحمن قال لاسماء بنت ابـــى بكر كيف كان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وآله عنـد قراءة القرآن قالت : كانوا كما ذكرهم الله او كمــــا وصفهم عزوجل تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم" فقلت ان معنــا رجالا اذا قرىء على احدهم القرآن غشى عليه فقالت: أعــوذ بالله من الشيطان الرجيم،

وقلوب المحابة كانت اصفى قلوب وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع ولم يعرفوا او يغربدوا مدورهم كالجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان •

( Y )

<sup>(</sup>۱) ارجع الى كتاب ابن الجوزى ،تلبيس ابليس للوقــوف على مزيد من التغاصيل فى نقد مسالك الصوفية فـــى الوجد من ص ۲۵۱ : ص ۲۵۲ •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٥٢ ٠

ويقول ابن الجوزى البغدادى فان قال قائل!" انما بفرض الكلام في الصادقين لا في اهل الرياء فما تقــــول فيمن ادركه الوجد ولم يقدر على دفعه فالجواب اناول الوجد انزعاج في الباطن فان كف الانسان نفسه كيلا يطلع على حاله يشس الشيطان منه ٠٠٠ فان اهمل الانسان نفسه ولم يبــال بظهور وجده او احب اطلاع الناس على نفسه نفخ فيه الشيطان فانزعج على قدر نفخه "(۱).

ويقول ايضا " فان قال قائل ان الكلام فيمن اجتهد في دفع الوجد فلم يقدر عليه وغلبه الامر فمن اين يدخل الشيطان ؟ والجواب انا لا ننكر فعف بعض الطباع عليات الدفع الا ان علاقة العادق انه لا يقدر على ان يدفع ولايدرى ما يجرى عليه فهو من جنس قوله عزوجل "وخر موسى معقا" (٢)

وقال ابن الجوزى ايضا " فهل فى حق المخلص نقـــــص بهذه الحالة الطارئة عليه ؟ قيل : نعم من جهتين: احدهما انه لو قوى العلم امسك • والثانى انه قد خولف به طريــق العمابة والتابعين ويكفى هذا نقما "(٣).

وقد انكر ابن الجوزى على الموفية التعفيق والرقص عند السماع بقوله " تعالوا نتقاض الى العقول اى معنى في الرقص الا اللعب الذى يليق بالاطفال • وما الذى فيه من تحريك القلب الى الاخرة • هذه والله مكبرة باردة وقصيد حدثنى بعض المشايخ عن الغزالى انه قال الرقص حماقيية

<sup>(</sup>۱) تلبیس ابلیس ، ص ۲۵۲ ۰

<sup>(</sup>٢) سورة الاغرافاتية ، ١٤٣٠

<sup>(</sup>٣) تلبيس ابليس ، ص ٢٥٧ ٠

بين الكتفين لا تزول الا بالتعب قال ابو الوفا ابن عقيــل قد نص القرآن على النهى عن الرقص فقال عز وجل " لا تمشـى في الارض مرحا" (1)، وقم المختال فقال " انه لا يحب كــــل مختال ففور "(٢)،

ویستشهد ابن الجوزی بمعاصریه من مشایخ الصوفیـــة  $(^{(T)})$  بانه لم یری احد منهم یرقع $(^{(T)})$ ، او یعفق او یعمق عنــــد

(٣)

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء اية ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) تلبيس ابليس ، ص ٢٥٩ · سورة لقمان ، آية ١٨ ·

يقول ابن الجوزي البغدادي اذا اشتدطربهم (اي الصوفية)في حال رقصهم جذب بعض الجلوس ليقوم معه وولايجوز على مذهبهم للمجذوب ان يقعدفاذاقامقامالباقون تبعالهفاذا كشلف احدهم رأسه كشف الساقون رؤسهم موافقة له ولايخفى على احسد انكشف الرأس مستقبح وفيه اسقناط المروءة وترك الادب وانمنا يقع في المناسك تعبد الله وذلا له ، فاذا تمكن منهـــم الطرب رمواثبابهم على المغنى فمنهم من يرمى بهاصحاحا ومنهم من يخرقها ثم يرمى بها وفد احتجلهم بعض الحهال فقال هؤلاءُفي غيبة فلا يلامون فان موسى عليه السلاملما غلب عليه الغم بعبادة قومه العجل رمى الالواح فكسرها ولميدري ماصنع : والجواب ان نقول من يصحح عن موسى بانه رماها رمي كسر والذي ذكر في القرآن القاهـا فحسب قمن آین لنا آنها کسرت ثم لو صححنا ذلك عنده قلنا كان في غيبة حتى لو كان بين يديه حندذ بحر من نار لخاضه ومن يصحح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغنى من غيره ويحذرون من بئر ان كانت عندهم ، ثم كيــف يقاس احوال الانبيام على احوال هؤلاء السفهاء٠٠٠ شــم لو قدرنا أن القوم يصيحون عن غيبة فأن تعرضهم لما يفطى على العقول من سماع ما يطرب منهى عنه كالتعرض

السماع كالشيخ ابى القاسم بن زيدان • وهبدالملك بــــن بشران وابى طاهر بن العلاف والجنيد والدينورى<sup>(1)</sup>•

واذا مدنا الى حديث الغزالى من الوجد فاننا نجده قد قسمة الى قسمين :

وجد يمكن اظهاره ، ووجد لا يمكن اظهاره كما قسم ايضا الى : وجد هاجم ووجد متكلف وهو ما يسمى بالتواجد وهذا التواجد المتكلف منه ما هو مزموم وهوالذي يقسد به الريا واظهار الاحوال الشريفة مع عدم صدق الحصال ومنه ما هو معمود، وهو التوصل الى استدعا الاحصوال الشريفة ومعاولة اكتسابها واستشارتها والحفور فيها ويقول الغزالي " ولذلك فأن الرسول صلى الله عليه وسلم امر من لم يحفره البكا في قرأة القرآن ان يتباكدي ويتحازن " فأذا حاول الانسان ان يستجلب الوجدويستدعي الشعور بما يسمع وتعمد الانفعال به فقد منتهى به الحصال ان يتشعر الوجد دون تكلف فيكون وجدا هاجما ويقصدول

حصد لكل ما غالبه الاذى ، وقد سئل ابن عفيل عن تواجدهم وتخريف ثيابهم فقال خطأ وحرام وقد نهى رسول الله على الله عليه وسلم عن اضاعة المال وعن شق الجيوب فقال له قائل ؛ انهم لايعقلون ما يفعلون ، فال: ان حصروا هذه الامكية مع علمهم ان الطرب يغلب عليهم فيزيل عقولهم اثموا بما يدخل عليهم من التخريدي وغيره مما يفسد، ولا يسقط عنهم خطاب الشرع لانهمم مخاطبون قبل الحضور يتجنب هذه المواضع ، ارجم الى تلبيس ابليس ، ص ٢٦٠ ، ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ص ۲۹۲ •

الغزالى فى ذلك " فان هذه الاحوال قد تتكلف فى مبادئها ثم تتحقق فى اواخرها وكيف يكون التكلف سببا فى ان يعير التكلف فى الاخرة طبعا وكل من يتعلم القرآن اولا يحفظه تكلفا ويقرؤه تكلفا مع تمام التأمل واحضار الذهبين يعير ذلك دينا للسان مفطردا حتى يجرى به لسانه فهيدا الملاة وغيرها (1).

فالسامع يتكلف الوجد في اول امره ثم ما يلبـــــثان يصير التكلف طبعا فيتواجد دون تكلف ويعبح لديه عـــادة ان يتواجد على السماع •

ولذلك ينصح الغزالي بعدم الياس من وقوع الاحسوال الشريفة لمن يفتقدها بل عليه ان يتكلف اجتلابهــــا بالسماع وغيره وبالجلوس مع من يتمتعون بها ومشاهـــدة احوالهم في اثناء السماع كماعليه ان يستعين بالدمــاء والتضرع الى الله تعالى في ان يجعله من اصحاب هـــده الاحوال وان ييسر له اسبابها (۲).

لقد عرضنا رأى الغزالى فى الوجد ورأى من ينكسر السماع وينكر الوجد وليس امامنا الا ان نقول ان هسسنه الاحوال لا تكون الا لاصحاب القلوب السافية وان التجربسة المعوفية من اولها الى اخرها يععب على غير الموفى الحكم عليها لانه لم يعيشها ولم يعانى من الادواق والمواجيسد التى يعانى منها الموفية ولذلك فان الكثير مما عبر عنه الموفية من ادواقهم ومواجيدهم وما اعربوا عنه مسسن احوالهم يبدوا غريبا وغير مستساغ من غير الموفية مسن

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ۲ ، ص ۲۹۳ ٠

<sup>(</sup>٢) ارجع الى المرجع السابق ، ص ٢٩٣ وما بعدها •

عامة الناس واذا كان ما يحدث للموفية من وجد ومايترتب عليه من صياح او حركات لم يحدث للصحابة مع صفا الخلوبهم عند سماعهم القرآن فقد يرجع ذلك الى ان المحابة كانوا يتحكمون في مشاعرهم ولا يظهرونها بل ان كبار الصوفية المتحققين يفعلون ذلك والغزالي نفسه يحبذ ضبط النفيس مع طلبه استدعاء الوجد والتباكي عند سماع القرآن ،

واذا كان بعض الصوفية يعبرون عن وجدهم فى شيء من المبالغة او التكلف فهذا يجب تجنبه ويجب الالتزام بأداب السماع التي كثيرا ما حدثنا عنها الصوفية انفسهموالتي حدثنا الغزالي عنها .

والغزالى وغيره من العوفية ينهون عن ادعــــا التعوف والالتزام باداب الشرع في كل كبيرة ومغيرة وينفي الغزالى ان يكون الشيطان حليفا لاصحاب القلوب العافيــة العامرة بحب الله ويقول: " انما تحوم الشياطين علـــى القلوب اذا كانت مشحونه بالعفات المذمومة فانها مرعـــى الشيطان وجنذه ومن خلص قلبه من تلك العفات وصفاه لـــم يطف الشيطان حوله واليه الاشارة بقوله تعالى " الا عبادك منهم المخلصين" (1) ، وبقوله تعالى : " ان عبادى ليس لــك عليهم سلطان "(1) ،

ويشير الدكتور ابوالوفا الغنيمى التفتازانى السبى الدراسات التى قام بها علما النفس حول حالات التعليوف هل هى سوية ؟ ومن هؤلاء ذكر على سبيل المثال لا الحملي

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، اية ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، اية ٤٢ .

عالم النفس الأمريكي وليم جمس ( Jame- W • ) وليوبا (٣) Bastide Roger (٢) وباستيد (٣) (٤) واندر هايل لا المراكبة (٤) (١) (٤).

ويرى الدكتور التفتازانى ان كثيرين من علمـــا، النفس الذين درسوا الظواهر النفسية للتعوف دراسة علمية لم ينعفوا العوفية وارجع ذلك الى بعض الاخطاء المنهجية في الدراسة فهم كانوا يحمرون انفسهم فيدائرة التجربية الحسية وحدها ولم يدققوا في فهم معطلحات العوفية التي عبروا بها عن احوال وجدانية ذاتية خاصة لا تتعف بعفـــة العمومية ـ ويرى استاذنا الدكتور ابوالوفاالغنيمــــى التفتازانى ان الباحث لكى يحكم على هذا النوع مــــن الحالات العوفية حكما علميا فلابد له من ان يقوم بتجربته الحالات العوفية حكما علميا فلابد له من ان يقوم بتجربته او يكون لديه استعداد معين لتذوقه ، اما ان يعطنع علماء

The Varietles of religiuos : انظر کتابه (۱) experience, New York, 1932.

Psychologie du mysticisme religieux, انظرکتابه (۲) traduction française, par Locien Herr, 1925.

Les problemes de la vie mystique, انظرکتابه: (۳) Paris, 1931.

(٤) انظر كتابه :

Mysticism: A study in the nature and development of man's spiritual consciousness, 1946.

النفس في بعض الاحيان منهج المماثلة في دراسة حسيالات التصوف فهذا هو الخطأ بعينه لتعذر مماثلتهم للموفى في حالاته الوجدانية الخاصة مماثلة حقيقية وهم ليسيوا بعوفية هذا الى جانب ان هؤلاء لا يدرسون صوفية موجوديين فعلا وانما يكتفون بتحليل ما خلفه الصوفية القدامي مين اثار ادبية ، وهذا يعنى ان دراساتهم ليست دراسيات تجريبية بمعنى الكلمة (1).

واستاذنا يرى ايضا اننا اذا جعلنا من العوفى شخصا مريضا لجعلنا كذلك من الشاعر والكاتب والفنىسان والموسيقى جميعا مرضى لا لشىء الا لانهم يعانون مشاعىر خاصة لا يعانيها غيرهم من افراد الناس العاديين (٢).

ننتقل بعد ذلك الى الحديث عن الاداب التى يجسب على السامعين الالتزام بها فى مجالس السماع • بعسد ان وقفنا على درجات السامعين ومقاماتهم فى فهم ما يسمعون واختلاف انفعالاتهم الوجدانية واستجاباتهم وبعدان عرفنان الكمل من القوم هم الذين يتحكمون فى وجدهم •

<sup>(</sup>۱) ارجع الى كتاب د، ابوالوفا الغنيمى التفتاز انــــــة، مدخل الى التصوف الاسلامى ، الطبعة الثانيــــــة، ص ۱۲ ، ۱۳ ،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٤ •

# (٤) آداب السمسساع

وضع الصوفية آداب للسماع وأوجبوا الالتزام بهيا في مجالسهم وما من صوفي تناول موضوع السماع الا ودعيي الى الاهتمام بمراعاة تلك الاداب واحترامها وقد وضع لها المعوفية قواعد واصول منها ما يتخلق به السامع ومنها ما يخمى المسمع ومنها ما يشترط ان يتوفر في المجلس من حيث المزمان والمكان ومنها آداب خاصة بما يقال من آشعاروالحان

وقد أجمل الغزالى آداب السماع فى خمسة آداب هـى: الادب الاول ؛ مراصاة الزمان والمكان والاخوان :

فشيخنا يرى ان من آداب السماع ان يكون فى الوقست المناسب لذلك فلا يعم ان يكون السماع فى وقت حضور الطعام او فى وقت العلاة او فى اى وقت يشغل الناس فيه اى شاغلل يعرفهم عن الانتباه والانعات لما يقال وذلك حتى يفرغ لله القلب فلا ينعرف الا اليه وبذلك يثمر السماع ٠

ويقول الغزالى : (قال الجنيد " السماع يحتاج الى ثلاثة اشياء والا فلا تسمع الزمان ، والمكان ، والاخسوان " ومعناه أن الاشتغال به فى وقت حضور الطعام او خسسام او صلاة او صارف من الصوارف مع اضطراب القلب لا فائسسدة في سبسه "(1).

فيجب مراعاة فراغ القلب في رأى شيخنا اما السهروري فانه يرى ان من آداب السماع الا يكون للسامعين وقت محــدد

<sup>(</sup>۱) الفزالي : احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٨٠

للسماع فهو يقول ما نعه : " ومن آدابهم (اى العوفيسة ) الا يتكلفوا فيه ( اى فى السماع) ولا يكون لهم وقــــست معلوم لذلك" (۱) ،

اما المكان فيرى الغزالى انه يجب ان يكون مناسبا للسماع فينبغى الا يكون فى الاماكن العامة كالطرقــــات والشوارع وانما يكون فى مكان لاشق فير مطروق وليس بـــه ما يشغل السامع عن السماع وان يكون نظيفاوطاهرا ويقبول الغزالى ما نعه " اما المكان فيجب الا يكون شارهــــا مطروقا او موفها كريه العورة او فيه سبب يشغل القلــب فيجتب ذلك" (٢).

وهذا يتفق مع ما ذهب اليه ابن عربى منان السمساع يجب ان تجرى جلسته فى زاوية لا يدخلها الا العوفية الذيبن يعتقدوا فى السماع فلا يدخلها من ليس له شيخ ولا العامسة ولا العوفى الذى لا يعتقد فى السماع ، ويقول " تجـــرى جلسة السماع فى زاوية ولا يدخل فيها من ليس له شيــخ" (٣) ويقول ايضا؛ " فمن آدابهم فى السماع ان لا يكون بينهسم من ليس من طريقهم ولا من هو فى طريقهم اذا كان لا يقــول بالسماع فانه يقبضهم بتغيره فلابد ان يكون السامعـــون مجتمعون على قلب واحــد" (٤).

<sup>(</sup>۱) السهروردى : آداب المريدين ، تحقيق فهيم محمـــد شلتوت ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الغزالي : الاحياء ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن عربى : المواقع ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) محيى الدين ابن عربى ، رسالة آد اب الشيخ و المربــــد ل ١٩ ظ مخطوطة بمكتبة الازهرالشريف تحت رقم ( ١٠٧٠ خاصــ ٣٣٥٨٠ عمومى) مجاميع حليم،

وهذا النع الاخير لابن عربى الى جانب انه يحسدد المكان فهو ايضا يتناول الاخسوان الذيبن يجتمعون للسماع وحديثه عمن يحفرون مجلس السماع يشبه ما قاله الفزالسي في هذا العدد الذي يرى ان الاخوان الذين يجتمعون للسماع يجب ان يكونوا صحبة طيبة ليس بينهم متكبر من اهل الدنيا او منكر او متكلف او مدع للوجد ممن يأتي من الحركسات المصطنعة ما يشغل الجالسين برقعه وتمزيق ثيابه ففسي رأيه ان ترك السماع عند وجود هؤلا اولى ويقول ما نصه وانه اذا حضر غير الجنس (اى غير العوفية من العامسة ) من منكر السماع متزهد الظاهر مفلس من لطائف القلسوب كان مستثقلا في المجلس واشتغل القلب به ، وكذلك اذا حضر متكبر من اهل الدنيا يحتاج الى مراقبة والى مراعاتسه او متكلف متواجد من اهل التعوف يرأى بالوجد والرقسي وتمزيق الثباب فكل ذلك شوشات ، فترك السماع عند فقسد وتمزيق الثباب فكل ذلك شوشات ، فترك السماع عند فقسد

وهذا القول يتفق ايضا مع ما ذكره السهروردى مــن آداب السوفية في مجالس السماع (٢).

ولاشك ان مجلس السماع اذا تم فى المكان والزمــان المناسبين ولم يكن من بين الحفور من ليس من اهل السمـاع لساعد ذلك على جمـع النفس وخلق جوا ملائما لاثارة الوجــد واثمار السماع فتلك المؤثرات الخارجية لها دور كبيــر فى نفوس السامعين ولذا يجب مراعاتهــا .

<sup>(</sup>۱) الغزالي : احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر السهروردي ، اداب المريدين ، ص ١٠٤، ص ١٠٥٠

### الادب الشانسي :

ومن آداب السماع التى يرى صوفينا ضرورة الالتــزام بها فى مجالس السماع الا يكون من بين الحاضرين من يمكـبن ان يضره السماع او يسبب له اذى فيجب على الشيخ ان يشغلـه عن المجلس بان يطلب منه عمل شيء او تـادية خدمة حتـــي يعرفه عن المجلس ولا ينشغل بالسماع ويقول الغزالى مانعـه " ومن يستضر بالسماع احد ثلاثة هم ؛

(۱) ان يكون قد انكسر شهوته وامنت غائلته وانفتحت بعيرته واستولى على قلبه حب الله تعالى وصفاته ومسلم يجوز عليه وما يستحيل ، فاذا انفتح له باب السماع انسزل المسموع في حق الله تعالى وما يجوز وما لا يجوز فيكلون فرره من تلك الخواطر سالتي هي كفسر ساعظم من نفسسماع (۱).

وقد قال سهل بن عبدالله النستري في ذلك " كـــل وجد لا يشهد له الكتاب والسنه باطل "(٢) فلا يصح السماع لمثل هذا الشخص ويجب ابعاده من مجلس السماع حتى لا يقـع في المحظـــور •

(٢) كما لا يعلم السماع ايضا لمن لا يزال فى قلبه حب الثناء ويقول الغزالى: " ولا يعلم السماع لمن قلبه ملوث بحب الدنيا وحب المحمدة والثناء"(٣).

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق انفس الصفحة

<sup>(</sup>٣) الصرجع السابق ، نفس الصفحة ،

ولذلك قال العوفية : السماع لقوم كالغذا مولقيوم كالداء مولقيوم كالداء مولقوم كالدواء مولقوم مروحة (1) وقال الشيييين البومبدالرحمن السلمى العوفى النيسابورى ( ٣٢٥ هـ - ٤١٤ه) " الوجد قد يكون زيادة لقوم مونقصا لقوم وهو كالسيسلاح يعلج للجهاد في سبيل الله ولقتل اولياء الله ، وكذليك الشمس تعلج شيئا وتفسد شيئا آخر ،

ويقول السهروردى البغدادى عندما سئل عن التكليف السماع فقال : هو على ضربين تكلف من المستمع لطلب الجاه او منفعة دنياوية وذلك تلبيس وخيانة • وتكلف منه (اى السامع) لطلب الحقيقة كمن يطلب الوجد بمنزله التواجيد وهو منزلة التباكى من البكاء"(٢) ففى رأى السهروردى ان التكلف فى السماع على ضربين اما تكلف لطلب الجاه والمنفعة الدنياوية واما تكلف لامطناع الوجد ومحاولة التواجيسيد كالتباكى او اصطناع البكاء الذى قد يؤدى الى البيسكاء الفعلى والاول مذموم والثانى محمود ،

ويقول عبدالوهاب الشعرانى : " الخلل فى حسسال السامع لكونه كاذبا فى حاله بان يتحرك صاحب النفسسس بالشعور والاحساس فيكون مسخرة للشيطان وملعبه للوسساوس مردودا عندالله وعندالناس" (٣).

<sup>(</sup>۱) السهروردى : آداب المريدين ، تحقيق فهيم شلتيوت ص ۱۰۸ ۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٠٩ ٠

<sup>(</sup>٣) كشف القناع عن وجه السماع ،مخطوطة بالمكتبة الازهرية رقم ( ٩١٧ خاص ـ ٣٣٤٤٤ عام ) تصوف حليم ك ٢١٤ ٠

كما ان محيى الدين بن عربى دعى الى منع الذيــــن يعجزون عن تلقى تجربة الاحوال الموفية العالية (١).

(٣) ايضا لا يصلح السماع لمن يسمع لاجل التلصدذ فسماعه هذا يشفله عن العبادة ولا يؤدى به الى الوجصد فالسماع كما يقول شيخنا مزلة يجب حفظ الضعفاء عنصه (٣) فمجلس السماع لا يعقد للهو وهذا القول للغزالى يتفق مصع ما قاله السهروردى من انه لا يجوز ان يحضر مجلس السماع من يتبسم او يتلهى فهم لا يسمعون للتطايب والتلهى (۴).

ولا ريب انمن جوز السماع من العوفية يجمعون على اللهو في السماع فمن يطلب اللهو والتلذذ بالانغسسام فليطلبه بعيدا عن مجالس السماع لانها لم تخصص للترفيسية والاستجمام وانما لاثارة الوجد وجمعية الباطن وترقيسسق القلب واستجلاب الاحوال الشريفة •

### الادب الثنالث :

ان یکون السامع منتبها کل الانتباه الی ما یسمسع من القوال ماغیا فی هذو و وسکینة حاضر القلب لا یشغلسسه شاغل من داخل نفسه کأن یتفکر فی موضوع یشغله عن السماع او شواغل خارجیة کالنظر الی وجوه الحاضرین او مراقبست حرکاتهم وما یظهر علیهم من احوال الوجد فیغفل عن نفسسه ویغفل عما حوله ویرکز کل اهتمامه فی السماع ومراعسساة قلبه ومراقبة ما یفتح الله تعالی له من رحمته فی سسسره

<sup>(</sup>۱) انظر ۱۰ ابن عربی ، رسالة فی ۱ د ۱ب الشبخ و المرید معطوطة بالازهر الشریف یحمل رقم (۱۰۷۰خاص ۳۳۵۸۰۰عام) مجامیع تصوف ل ۱۹ ظ ۰

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ٠

متحفظا عن حركة تشوش على اصحابه بل عليه ان يكون ساكنن الظاهر هادى لا يأتى بحركات كثيرة لاسيما التنحني والتثائب ويجلس مطرقا رأسه متفكرا مستغرقا لقلبية متماسكا عن التعفيق والرقص وسائر الحركات ، وخاصية الحركات المتكلفة المعطنعة التى تدل على المراءاة اكثر من ان تكون تعبيرا عن الوجد و ويجدر به الا يتكليب فان غلبه الوجد وحركه بغير اختيار فهو في هذه الحالية معذور غير ملوم ، لانه يكون غير متحكم في نفسه واذا عاد مرة ثانية الى وعيه وتحكم في نفسه فعليه ان يلزم السمينة ، صادقا دون ريا والسكينة ، صادقا دون ريا والهي والمالية والسكينة ، صادقا دون ريا والهي والمالية والسكينة ، صادقا دون ريا والهي والمالية والسكينة ، صادقا دون ريا والهي والسكينة ، صادقا دون ريا والسكينة ،

ويذهب الغزالى الى ان السامع اذا التزم العميت والسكون فان ذلك لا يدل على عدم وجده فلا ينبغى عليا السامع ان يخشى ان يقال عنه انه قاس القلب عديم العفاء وانما يجب عليه مراعاة حاله وصدق مشاعره وعدم التكليف ومراقبة سره دون مرعاة لكلام الغير ، ويخلص قلبه لله .

ويقول الغزالى " فان قلت الاففل هو الذى لا يحركه السماع ولا يؤثر فى ظاهره او الذى يطهرعليه ،فاعلم ان عدم الظهور تارة يكون لفعف الوارد من الوجد فهو نقصلان وتارة يكون مع قوة الوجد فى الباطن ولكن لا يظهر لكمال القوة على ضبط الجوارح ، فهو كمال • وتارة يكون لكرون حال الوجد ملازما ومعاحبا فى الاحوال كلها فلا يتبيلن للسماع مزيد تأثير وهو غاية الكمال "(٢).

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحية ،

وبذلك يكون اهم آداب السماع ان يكون السامع صادق مع نفسه وصادق مع الله وان يكون بعيدا عن الرياء والتكلف فاذا صدرت عنه حركة او لم تعدر فان ذلك يكون تبعا لحاله فقد يكون لفعف وجده او لقوته غير انه في كل الاحيان يجب ان يكون صادقا ومتزنا •

وقد سئل بعض مشايخ المهوفية عن شرب القلوب مـــــن السماع وشرب الارواح منه وشرب النفوس فقال : شرب القلسوب الحكم ، وشرب النفوس ذكر ما يوافسق طبعها من الحظوظ (1).

ويقول السهروردى " ليس من الاداب استدعاء الحـــال والتكلف للقيام الا عن غلبة حال ترد فتزعج او يكون علــى سبيل مساعدة لصادق  $^{(7)}$ .

ويذهب الغزالى الى ان صاحب الحال فى اغلب الاحسوال لا يدوم وجده وانما يكون حاله نفسية مؤقتة ولا يدوم الوجد الا للانسان المراقب لربه المرابط للحق الملازم لعيــــن الشهود (٣)ويقول ما نصه : " ولا يبعد ان تكون الاشــــارة

<sup>(</sup>۱) السمروردى : آداب المريدين تحقيق ابى النجيب محمد شلتوت ،ص ۱۰۸ ۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ،نفس الصفحة ،

<sup>(</sup>٣) الوجد شعور مؤقت يشعر به الصوفى وقلما دام مستع صاحبه شأنه شأن الاحوال الصوفية الاخرى كالقبسيض والبسط والانس والخوف والرجاء وغيرها من الاحسوال والحال عندالصوفية هو معنى يرد على القلب من غيسر تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم من طرب او حرن او شوق او انزعاج او هيبة فالاحوال مواهب والمقامات

بقول الصديق رض الله عنه كنا كما كنتم ثم قست قلوبنا معناه قويت قلوبنا واشتدت فصارت تطيق ملازمة الوجد فسى كل الاحوال فنحن في سماع معانى القرآن على الدوام فلللا يكون القرآن جديد في حقنا طارئا علينا حتى نتأثر بله فاذا قوة الوجد تحرك قوة العقل والتماسك بضبط الظاهر(1)

فالسامع الذي يكثر من الحركات الانفعالية في المفبوطة عندالسماع كأن يفرب بنفسه على الارض او يعفق او يكثر من السياح لا يكون اشد وجدا من السامع السدي يجلس في سكون فهذا الاخير قديكون اعظم وجدا الا انه اكثر تحكما في نفسه واكثر فبطا لانفعاله ولذلك يقول الغزالي " فلا تظن ان الذي يفرب بنفسه على الارض أتم وجدا مسن الساكن بافطرابه بل رب ساكن اتم وجدا من المفطرب" (٢).

وقد حكى عن "الجنيد" انه كان يتحرك فى السماع فى بداية سيره فى طريق التعوف ثم صار لا يتحرك بعد ذلــــك فقيل له ما سبب ذلك فقال ؛ " وترى الجبال تحسبهــــــا

<sup>===</sup> مكاسب، والمقامات تأتى من عين الجودوالمقامـات تحصل ببذل المجهود،وصاحب المقام ممكن في مقامــه وصاحب الحال مترق عنحاله ،انظرالرسالة القشيريــة ص ٥٥،وقيل الحال هو معنى يرد على القلب من غيــر تعمدمنه وشرطه النزول وتعقبه المثل فمن اعقبـــه المثل قال بدوامه ومن لميعقبه المثل قال بعدم دوامه وقيل ايضا الحال تغير الاوصاف على العبد (التعريفــات للجرجاني ،ص ٣٣٤) وانظر ايضا: السهروردي: آداب المريدين ،ص ١٠٥٠٠٠

<sup>(</sup>۱) الغزالي: الاحياء، ج ٢ ، ص ٢٩٩٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

جامدة وهي تمر من السحاب سنع الله الذي أتقن كل شيء (١) وهذا يعنى ان قلبه هاشم وجائل في الملكوت بينماجوارجه متادية وساكنة في الظاهر،

وكبار العوفية يعتبرون ان شدة الانفعال وكتـــرة الحركة اثناء السماع لفعف الحال وان اصحاب الهمم القوية والعزائم الراسخة لا يفطربون من السماع ولكنهم يسيطرون على مشاعرهم ويتحكمون في انفعالاتهم فيشعرون بالوجـــد الا انهم لا يأتون بحركة لقوتهم .

ومن ذلك ما قاله العوفى ابوالحسن محمدبن احمـــد وكان بالبعرة " صحبت سهل بن عبدالله التسترى ستين سنـه فما رأيته تغير عند شيء كان يسمعه من الذكر او القـرآن فلما كان في اخر عمره قرأ رجل بين يديه " فاليـــــوم لا يوخذ منكم فدية "(٢) . فرأيته قد ارتعد وكاد يسقــــط فلما عاد الى حاله سألته عن ذلك فقال نعم ياحبيبي قــد نعفنا "(٣) ويحكي ايضا عن سهل انه سمع قولالله تعالـــي " الملك يومئذ الحق للرحمن (٤) فافطرب فسأله ابن سالــم وكان من اصحابه فقال قد ضعفت فقيل له فانكان هذا مــن النعف فما قوة الحال فقال ؛ ان لا يرد عليه وارد الا وهو يلتقيه بقوة حاله فلا تغيره الواردات وان كانت قوية "(٥).

<sup>(</sup>۱) الغزالى ، الاحياء ،ج ٢ ،ص ٢٩٩ • سورة النمل، آية ٨٨ •

<sup>(</sup>٢) ثر سورة الحديد ، اية ١٥

<sup>(</sup>٣) تعريفه ، المرجع السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٤) سورة العرفان ،اية ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٥) الاحياء ، ج ٢ ، ص ٣٠٠٠

وقال الجنيد " لا بغر نقصان الوجد مع ففل العلم وفضـــل العلم أتم من ففل الوجد"<sup>(۱)</sup>،

ويرى الغزالى ان سبب القدرة على ضبط الظاهر مسع وجود الوجد استواء الاحوال بملازمة الشهود فكلما كسسان شهود السامع قويا ووجده صادقا كلما خمدت بشرتيسسه وزاد سكونه ٠

ويذهب امامنا الى ان من الموفية من ترك السماع في كبره وكان لا يحفره الا نادرا لمساعدة اخ من الاخسوان وادخالا للسرور على قلبه وربما حضر مجلس السماع ليعسرف القوم كمال قوته فيقتدون به ويعلمون ان الكمال ليسسس بالوجد الظاهر فيتعلمون منه ضبط الظاهر ولا يلجأون الى التكلف في اظهار الوجد وبعضهم نقل عنه ترك السماع لانه لم يكن له خط روحاني في السماع ولا كان من اهل اللهسو فتركه حتى لا يكون مشغولا بما لا يعنيسه (٢)

### الانب السرايسع:

ومن آداب السماع ايضا عند شيخنا الا يقوم السامع من مجلسه ولا يرفع موته بالبكاء طالما أنه قادر علــــى ضبط نفسه وهذا لا يعنى ان البكاء او الحركة التى تشبّـه الرقص غير مباح فى السماع فهو مباح بشرط الا يقعد بـــه المراءاة ، كما يجوز التباكى استجلابا للحزن ،

<sup>(</sup>۱) الاحياء، ج ۲ ، ص ۳۰۰ ۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة

يضبط نفسه ويتحكم فى انفعالاته اما اذا حدث ذلك دون آرادة منه فلا بأس فخروج السامع عن وهيه امر غير مستبعد فقـــد يحدث له وجد شديد جارف يفقده وعيه وفى هذه الحالة قـــد يمزق ثيابه او يأتى من الاعمال مال لا ارادة له فيــــهولا اختيار ويقول الغزالى ما نعه : " اما تمزيق الثياب فــلا رفعة فيه الا عند خروج الامر عن الاختيار "(1).

ولذلك يذهب الشيخ الرئيس الى ان المستمع يجـــب ان يكون صادق الحال خال الفكر والقلب عما سوى الله وقد ماتت نفسه عن الشهوة والهوى وتخلص من كثافة المادة التى تحجبها عنالله او كما يقول الشيخ الرئيس ان تكون نفسه سليمه على الفطرة لم تغلظها مباشرة الامور الارضية الغانية اذا سمعت ذكرا روحانيا بغشاها وجد مبرح مع لذة مفرحة (٢)

ولا ريب ان صدق الحال مطلب عام للموفية جميعـــا ليس فى السماع والذكر فحسب بل فى سلوك الطريق العوفــى فالعوفية جميعا يهاجمون المدعين للطريق لما ياتونه مـن التمرفات التى تسى الى التموف خاصة والاسلام عامــة ولان الموفى يجبان يكون متحققا بمقام المدق فيكون صادق مــع نفسه وصادق مع الله ومع الناس فى كل اقواله وافعالـــه ويتضح هذامن قول محيى الدين بن عربى اذ يقول :" فمـــن شروطهم عدم المراءاة وحفظ اداب الشريعة دقيقها وجليلها اذا علمها وله ان يسأل اذا لم يعلم عن كل حالة يكـــون عليها،ما حكمها فى الشرع ،فان الرجل اذا خان فــى آداب الشريعة سهل عليه ان يخون فى الاسرار الالهية والله تعالى الشريعة سهل عليه ان يخون فى الاسرار الالهية والله تعالى السرارة الا الامناء" (٣).

<sup>(</sup>۱) الغزالي : احياء علوم الدين ،ج ٢ ، ص ٣٠١ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن سينا: الاشارات والتنبهات ، ج ٤ ، ص ٨٢٥ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن عربى: رسالة آداب الشيخ والمريد وانظرابواسماعيل

ويقول الامام القشيرى " ان الحركة تأخذ من كــــل متحرك وتنقص من حاله مريدا كان او شيخا الا ان تكـــون باشارة من الوقت او غلبة تأخذه من التميز فان كان مريدا أشار عليه الشيخ بالحركة فتحرك على اشارته (اى لاجلها) فلا بأس اذا كان الشيخ ممن له حكم على امثاله (1)

واما اذا اشار عليه الفقراء بالمساعدة في الحركية في العركية في القيام وفي اداء ما لا يجد منه بدا مميلا يراعي عن الاستيحاش لقلوبهم • ثم ان صدقه في حاله يمنع قلوب الفقراء من سوالهمعند المساعدة معهم ((١)) •

### الانب الخسسامس:

ومن اداب الصحبة في مجلس السماع موافقة القـــوم فيما يقومون به من اعمال فاذا قام واحد منهم في وجـــد صادق من غير رياء وقامت معه الجماعة فيجبان يقوم جميــع الحاضرين فان ذلك من حسن الصحبة وادابها •

وكذلك اذا جرت عادة طائفة بتنحية العمامة على موافقة صاحب الوجد اذا سقطت عمامته فعلى كل سامع فللمائة البعماعة انيخلغ عمامته • كذلك اذا سقط ثوبه او خلعلله فعليهم ان يفعلوا مثل ما فعل •

ويقول الغزالى ما نعه " موافقة القوم فى القيسام اذا قام واحد منهم فى وجد صادق من غير رياء وتكلفاو قام باختيار من غير اظهار وجد وقامت له الجماعة فلابد مسسن الموافقة فذلك من آداب العجبة ، وكذلك اذا جرت عسادة طائفة بتنحية العمامة على موافقة صاحب الوجد اذا سقطست عمامته او خلع الثياب او اذا سقط عنه ثوبه بالتمزيسيق

<sup>(</sup>۱) القشيرى ، الرسالة ، ص ۱۵۷ •

فالموافقة في هذه الامبور من حسن الصحبة والعشيسرة اذ المخالفة موحشة • ولكل قوم رسم ، ولابد من مخالفيسة الناس باخلاقهم • • • لاسيما اذا كانت اخلاقا فيها حسيسن العشرة والمجاملة وتطبيب القلب (۱) •

وللعوفية تقليد خاص في السماع فاذا سقط ثوب او ما يسميه العوفية الخرق (٢) من السامع الذي قام يتواجد،فان لهم سلوكا خاصا في التعامل معها يقول الامام القشيري في ذلك " واما طرح الخرقة فحق المريد ان لا يرجع في شلين خرج منه البته" اي من حق المريد ان يستعيد ما سقط منه، الا أن يشير عليه شيخ بالرجوع فيه فيأخذه ١٠٠٠ ثم يخلرج عنه بعده من غير ان يستوحش قلب ذلك الشيخ "(٣) بمعنليل اذا سقط من السامع ثوبا له ان يسترده بعد السماع الااذا اشار عليه الشيخ بتركه وله ان يدفع ما يقابله من المال ويأخذه

واذا وقع ذلك بين قوم من عادتهم طرح الخرقة ،وعلم انهم يرجعون فيها فان لم يكن فيهم شيخ تجب حشمته وحرمته وكان طريق هذا المريد ان لا يعود في الخرقة (اي الا ياخذها بعد وقوعها) فالاحسن له ان يساعدهم في الطرح، ثم يؤثر به القوال اذا رجعواهم فيها (اي في خرقتهم) ولو لم يطلبرح فانه يجوز اذا علم من عادة القوم انهم يعودون فيملل طرحوا فان القبيح انما هو سنتهم في العود الى الخرق لافي مخالفته لهم على ان الاولى الطرح على الموافقة ثم تسرك الرجوع فيه (3). اي يمكن للقوال ان ياخذ الخرقة اذا وافق

<sup>(</sup>۱) الغزالى: احياء علوم الدين ، ج ٢ ،ص ٥٣٠١

<sup>(</sup>٢) الخرق : جمع خرقة لنوع مخصوص من الشياب يستعمليه اهلالطريق ٠

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ، ج ٢ ،ص ٧٤٧ ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

أهل مجلس السماع والاولى عدم الرجوع الى اخذ الخرقة بعـــد طرحهـــــا •

اما السهروردي ( ٤٠٩ هـ - ٦٣ه هـ) فيفعل القول فــي حكم الخرقة التي تقع من السامع في مجلس السماع فيقسول: " وأما حكم الخرق التي تقع في السماع فما كان منها على طريق مساعدة فهي للجماعة ، وما كان مشها لقول قوال وانشاد منشد فان لم يكن هناك جماعة فانها للقوال خاصة ووان كلان هناك جماعة فقد اختلفت اقاويل المشايخفيها ،فذهب بعضهم الى انها للقوال لانه لم وجد(اىالسامع) الفائدة في سحره من جهته (اي القوال) خلع عليه بدلا عما اتحفه به، وذهبب بعضهم الى انها للجماعة والقوال فيها كاحدهم لان بركــة حضور الجماعة لا تقتصر على قول القوال ٠٠٠ ومنهم مــــن قال ؛ أن كان القوال من جملة القوم فهو كأحدهم وليس لله استبداد بشيء منها ، وان كان اجنبيا فما كان منها لهـا قيمة فيؤثر هو بها ،وما كان من خريقات الفقراء فهم اولىي بها ومنهم من قال ان كان القوال اجيرا فليس له منها شيء وان كان متبرعا فله ما يعلج له منها ،وإذا قلنا انهــا لهم فحكمها انهم لا يشتغلون بها ما داموا في السمـــاع فاذا انقفي وقته جمعوها في الوسط ، ثم ان كان هناك محب لهم فحكمه ان يفديها بما يوجب وقته (اى يدفع بدلا منها ما يستطيع دفعه) من غير معارضة فيها ولا مناداة عليهـــا فان ذلك استخفاف بحقها وحقهم، ثم ان كان هناك شيخ لـــه حكم فالحكم فيها اليه من تخريق (اى تمزيقها الى خــسرق مغير )او تبديل ورد على اصحابها" (١) اذا حكم الشيـــخ

<sup>(</sup>۱) ابى النجيب السهروردى ، آداب المريدين ، ص ١١١٠

بان ترد الخرق لاصحابها فترده

وقال اهل الشام ؛ الفقير اولى بخرقته وانكـــــر الجمهور منهم ذلك ومنهم منقال ما وقع منها (اى الخرق ) على سبيل المساعدة ( اى ليس عن وجد حقيقى بل لمساعـــدة صاحب الوجد) او مشوبا بالتكلف فالرد اولى " اى ترد خرقه المتكلف والذى لم يشعر بالوجد ، (۱)

واكثر المشايخ يكرهون طرح الخرقة على سبيــــل المساعدة لما فيه من التكلف المباين للحقيقة وان لـــم يكن هناك شيخ له حكم يمفون فيه حكم الوقت ولا يأخرون في ذلك .

ويكرهون(اى العوفية) تخريق المرقعات الا ان يكسون تبركا ، وما كان منها من خرق الفقراء ، فمنا كان يعلصح منها للرقاع فتخريقه اولى ويعيب الكل نعيبا ولا يبقصص البعض معروما ويفرق على الحاضرين دون الغيب (غيصلا الحاضرين) لان الغنيمة لمن شهد الواقعة واذا حضر معهم غيرهم فالمحبون منهم يعطون من الخرق"(٢).

اما ابن عربى فهو يفضل الا يحضر مجلس السماع الا المعوفية وان يكون القوال من بينهم الا اذا افتقدت الجماعة من هو حسن العوت ويعقدون مجلس السماع في زاوية ثميجلسون برئاسة شيخ الطريقة وهم يرتدون ملابسهم المعتادة ثم يقيف

<sup>(</sup>۱) ابى النجيب السهروردى ، آداب المريدين، ص ۱۱۲، يقبول ابن الحوزى أيت شيحامن الصوفية يقول خرقت خرقا فبي بلدنا فأصاب رجل منها خريقة فعملها كنفا فباعبه بخمسة دنانير ، انظر تلبيس ابليس ، ص ۲٦٣ ٠

<sup>(</sup>۲) السهروردي ، آداب المريدين ،ص۱۱۲ ٠

القوال لينشد واذا لم يكن من الجماعة فيجب منحه مـــا يقوى عزمه من العطاء ويشجعه على التحمس للانشاد حتـــى لا تفتر همم السامعين ويقول ابن عربى ما نعه " ويمكــن ان يكون القوال منهم، ومعن له نية حسنة فيهم، فهو حسسن وان كان القوال من العامة ، فمن شرطهم ان يجزلوا لــه العطاء ويرغدوا له في العيش ويباسطوه حتى يمسكوا مــن قلبه معبة الجماعة والطائفة ، فان النفوس مجبوله علــي حب من احسن اليها "(1).

فاذا سرت الاحوال في نفوس السامعين تواجدوا منسد السماع لاستدعاء الاحوال والواردات الالهية بعد قطع العلائق والحجب التي تقطعهم عن سبيل الله فالتواجد باختيسسار السامع وارادته "(۲).

وهو يحدثه زيادة في الوجد واظهارا لما يوجد فينيا باطنه وتعبيرا عما يكنه داخله من شرور ، حتى اذا غلب عليه هذا الشوق ربما صاح وبكي باستغاشات يناجي بها الله تعالى ، فهذا الطريق الشريف مقاما يخرج فيه المريد علي ان يسمع من الحق ،ولا يرى ان احدا في الوجود يخاطبه غيسر الله تعالى فهو متمثل لكل ما يؤمر به ، فهذا المقام هنو للنفس موت عن ارادتها ،وهو الوجد الروحي (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن عربی: رسالة فی آداب الشیخ والمرید ل ۱۹ ظ مخطوط بالازهرتحمل رقم (۱۰۷۰خاص به ۳۳۵۸ عام) مجامیع حلیم او انظر ایضا الاستاذة سهام عبدالمجید المعرفة عند ابن عربی من ص ۳۳۳ الی ص ۲۳۳ ا

<sup>(</sup>٢) ابن عربى: رسالة في آداب الشيخ والمريد ل ١٩ ظ٠

<sup>(</sup>٣) انظرالمرجع السابق، و انظرالمو اقع لابن عربى ايضا ، ص١٦٥٠١٦٥٥

ويرى ابن عربى فى الوجد البدنى وهو شمرة الجسذب أنه يولد فى الشخص حركات مفطربة وتسقط عنه ثيابه فينقطع القوال عن الانشاد ويأخذ الثوب الذى سقط من المجسسذوب ويتنازع الحاضرون فى الاستيلاء عليه تباركا به كأثر ثمين وهبه الله لهذا المجذوب من النعم والالطاف .

وابن عربي ينكر ذلك التعرف حيث ان له نظـــــرة فلسفية خامة فهو يرى في التعفيق الايقاعي والرقع وتعزيق الثباب في حالة والوجد يرى فيها جميعا مظاهر للبعد عسن الله وليست من قلامات الاتحاد بههوانما مردها الى اغبراء الشيطان ووساوسه " (١) ، ومعروف ان ابن عربى من الموفيـــة القائلين بوحدة الوجود وكون العوفي في حال الفناء يفني عن نفسه ويفني عما حوله ولا يشهدالا الله فان هذا جائــز شرعا اما قوله ان الله والعالم واحد او انه هو واللــه واحد فهذا شطح خارج عن ظاهر الشرع غير جائز لان لا حلسول ولا اتحاد في الاسلام واذا كان العوفي في حال الفنسساء يبقى بربه ويتعل به فانه اتصال روحي محض يستشعره الموفى اما الاتحاد بالله فان الموفية الملتزمين بالكتــــاب والسنة كالغزالي وغيره يرفضونه تماما • غيران ابنعربسي يرى ان المتحد بالله في حال الغناء لا يأتي حركة ولا يعفق ولا يمزق ثيابه واذا فعل ذلك فيكون من الشيطان وليسسس منالله لان الله لا يهب اسراره الاللامناء من عباده (١)

وقد نقد ابن الجوزي البغدادي المتوفى ٩٧٥ ه وغيره مسالك الموفية في الوجد وقالوا ان التواجد الذي يحدثهم المتواجدون من قوة صياحهم وتخبطهم فظاهر انه متعمل

<sup>(</sup>۱) ابن عربی ، رسالة النجاة ، ل ۲ ، ج

<sup>(</sup>٢) الغنا عند اصحاب"وحدة الوجود "حال يتحفق فيها الصوفى من اتحادموجود بالفعل كان قدحجبه عنه اشتعاله بانينه وهنو

( ای مصطنع ) والشیطان معین علیه وانه نقص حتی وان کان صاحبه صادق الحال وذلك من جهتین :

احداهما : ان المتواجد لو كان قوى العلم لامســـك (اى تماسك وامتنع عن التواجد بالحركات والصياح ) ٠

والشانى ؛ انه قد خالف به طريق الصحابه والتابعيان ويكفى هذا نقصا (۱) ، كما انتقد ابسان الجــــــورى معمدبن ظاهر وغيره فى قوله ان الخرقه اذا طرحت صححارت ملكا لمن طرحت بسببه و وحتجاجه بحديث جرير الذى قال فيه " جاء قوم مجتابى النمار فحض رسول الله على الله عليه وسلم على المحدقة فجاء رجل من الانعار بعرة فتتابع الناس حتــى رأيت كومين من شياب وطعام "(۲) قال والدليل على ان الجماعة اذا قدموا عند تفريق الخرقة (اى توزيع اجزاءها الممزقــة على الحافرين) اسهم لهم حديث ابى موسى " قدم على رســول الله على الله عليه وسلم بغنيمه وسلب فأسهم لنا" (۳) .

ويعترض ابن الجوزى على استدلال العوفية وخاصة معمد ابن طاهر بما حدث من الرسول من انه (ص) طلب صدقة لقسوم فقرا افتتابع المسلمون المتعدقون بوضع صدقاتهم حسسي مارا كومين من الملابس والطعام بان العوفية حينما يرمون الملابس او يطرحونها اثنا السماع ويتقاسمها اهل السماع ويستأثر القوال بالجديد السليم منها او يدفع صاحبه شمنه الى القوال و واحتجاجهم ايضا بتوزيع الرسول الغنائسسم على المسلميسسن و

<sup>(</sup>۱) انظرابن الجوزي البغدادي: تلبيسابليس ،من ص٢٦٣:٢٤

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفسالصفحة •

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

يرى ابن الجوزى البغدادى في احتجاج العوفيـــــة بامثال هذه الاحاديث على ما يقومون به من رمى الخرق فسسى مجالس السمام وتقطيعها وتوزيعها على الحاضرين والقسوال او المنشد ويه تلاعب بالشرع فقال ما نعه " لقد تلاعــــب هذا الرجل ( ويعنى محمدبن طاهر) بالشريعة واستخرج بسوء فهمه ما يظنه يوافق مذهب المتأخرين من الموفية، فانــا ما عرفنا هذا في اوائلهم، وبيان فساد استخراجه ان هــذا الذي خرق الشوب ورمي به ان كان حاضرا ( اي واهيبا لمـــا يفعل ) فما جاز له تخريقه وان گان غائبا( ای فی حالـــة فنام) فليس له تمرف جائز شرعا ، لا هبة ولا تمليكا وكذلك يزعمون بان ثوبه كان كالشيء يقع من الانسان ولا يسلمري به فلا يجوز لاحد ان يتملكه و ان كان رماه في حال حضوره لا على احد فلا وجه لتملكه ،ولو رماه على المغنى لــــم يتملكه لان التملك لا يكون الا بعقد شرعى • والرمى ليـــس بعقد ثم نقدر انه ملك للمغنى ، فما وجه تعرف الباقيــن فيه • ثم اذا تصرفوا فيه خرقوه خرقا وذلك لا يجـــوز لوجهين : احدهما انه تعرف فيما لا يملكونه : والثانـــى انه اضاعة للمال"<sup>(1)</sup>،

وشبه ابن الجوزى احكام العوفية فى الملابــــس او "الخرق " التى تسقط من المتواجدين اثناء السمــاع بالاحكام التى وفعت فى الجاهلية مثل احكام البحيــرة والسائبة وغيرها من الاحكام وان هذا مذهب خارج عناجماع المسلميـــن (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر : ابن الجوزى ، تلبيس ابليس ، ص ٢٦٢٠

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، نفس الصفحة • (البحيره هى الناقة التى تشـــق اذنها والسائبة هى التى لا ينتفع بها وكان اهل الجاهلبة اذا نتجب الناقة خمسة ابطن اخرها ذكر شقوا اذنها وتركوها سائبه

وقد قال ابن طاهر " أجمع مشايخنا على ان الخرقية المخرقة وما انبعث من الخرق العجاح الموافقة لها ان ذليك كلم يكون بحكم الجمع يفعلون فيه ما يراه المشاييخ (۱)، والحق ان هذا قول اغلب الموفية الذين يبيحون السمياع واحتجوا بقول عمر بن الخطاب رضالله عنه "الفنيمة لمين شهد الواقعة "(۲) وخالفهم الشيخ ابواسماعيل الانمياري وغيره فجعل الخرقة على ضربين ما كان سليما دفع اليين القوال وما كان مجروحا قسم على الجميع ، واحتج بحدييث سلمه بن الاكوع " من قتل الرجل له سلبه اجمع "(۳)فالقتيل (ويعنى هنا الوجد والفناء) انما وجد من جهة القيوال

وقال ابن الجوزي تعليقا على ذلك ما نعه " انظروا اخواني عهمنا الله واياكم من تلبيس ابليس الى تلاعـــب هؤلا الجهلة بالشريعة واجماع مشايخهم الذي لا يســاوي اجماعهم " بعرة " فان مشايخ الفقها اجمعوا علـــي ان الموهوب لمن وهب له سوا اكن مخرقا او سليما ولا يجــوز لغيره التعرف فيه ثم ان سلب القتيل كل ما عليه (اى كــل ما عليه من ملابس) فما بالهم جعلوه ما رمى به شم ينبغي ان يكون الامر على عكس ما قاله الانصاري لان المجروح مــن الشياب ما كان بسبب الوجد فينبغي ان يكون المجروح للمفنى دون المحيح وكل قولهم هذا محال وهذيان "(٤).

ويرى ابن طاهر ان الذى يطرح الخرقة (اى تقع منــه فى السماع او يرمى بهااثناء تواجده) لا يجوز ان يشتريها

<sup>(</sup>۱) انظر، ابن الجوزي ، تلبيس ابليس ، ص ۲٦٢ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ،نفس المفحية •

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٦٣ ٠

من الجمع واستدل على ذلك بحديث عمرين الخطاب رضي اللسه عنه ( لا تعودن في صدقتك) (١).

اما ابن الجوزى فينتقد ابن طاهر فى احتجاجــــه بحديث عمر رضالله عنه بقوله " أنظروا الى بعد هــــــدا الرجل عن فهم معانى الاحاديث فان الخرقة المطروحة باقيـة على ملك صاحبها فلا يحتاج الى ان يشتريها "(٢).

وقد اطال ابن الجوزى فى نقد مسالك العوفية فـــى
تقطيعهم الثباب خرقه وقد حاول الغزالى الرد على هـــان
يعترض على مسالك العوفية فى مجالس السماع وعلى مـــا
تعارفوا عليه من تقليد خاصة (بالخرق) واعتبار ذلك بدعة
فى الدين فقال ما نعه " وقول القائل بان ذلك بدعه لـــم
يكن فى العحابه ،فليس كل ما يحكم باباحته منقولا عـــن
العحابة رضى الله عنهم وانما المحذور ارتكاب بدعـــة
تراغم المأثور (اى تخالفه) ولم ينقل النهى عن شى مـنن
هذا ١٠٠ ولكن اذا لم يثبت فيه نهى عام فلا نرى به بأسا
كما فى البلاد التى جرت العادة فيها باكرام الداخــــل
بالقيام ، فالمقعود منه الاحترام وتطيب القلب وكذلـــك
سائر انواع المساعدات اذا قعد بها تطيب القلب (٣)ولـــم

وبالنسبة للرقص في السماع والاعتراض عليه فيسلرى الغزالى ان الرقص وان كان مقرونا باللهو وتنفر منسسه الطباع • وقد سيطر على الاوهام انه مخالف للدين وينكسره

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزى ، تلبيس ابليس ، ص ٢٦٣ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

أهل الجد من ذوى الدين فان رجال الدين مهما بلغ بهـــم الجد لن يكونوا جادين اكثر من رسولالله (ص) وقد رأى رقص الحبشة في المسجد ولم ينكر رقصهم لانه كان في يوم عيـــد واذا كان الرقص من اللهو واللعب فاللهو واللعب مسلساح ويقول امامنا ما نعه " من الانب ان لا يقوم للرقص مسسع القوم ان كان يستثقل رقمه ولا يشوش عليهم احوالهـــم اذ الرقص من غير اظهار التواجد مباح، والتواجد هو المسلك يلوح للجميع منه اثر التكلف ومن يقوم عن صدق لا تستثقله الطباع، فقلوب الحافرين اذا كانوا من ارباب القلوب محك للعدق والتكلف وقد سئل بعضهم عن الوجد المحيح فقال محتسبة قبول قلوب الحاضرين له اذا كانوا اشكالا غير اغداد فـان قلت : ما بال الطباع تنفر من الرقص ويسبق الى الاوهـــام انه باطل ولهو مخالف للدين فلا يراه ذو جد في الديـــن الا وينكره فاعلم أن الجد لا يزيد على جد رسول اللــه (ص) وقد رأى الحبشة يزفنون في المسجد وما انكره لما كـــان في وقت لائق به وهو العيد من شخص لائق به وهم الحبشة ومن اشبههم وهو مكروه لذوى المناصب لانه لا يليق بهم لاوما كره لكونه غير لائق بمنصب ذى المناصب فلا يجوز انيومسسف بالتعريـــم"<sup>(1)</sup>.

ويفرب امامنا على ذلك مثلا يقول فيه: " فمن سال فقيرا شيئاه فأعطاه رغيفا كان ذلك طاعة مستحسنة، وليدو سأل ملكا فاعطاه رغيفا او رغيفين لكان ذلك منكرا عند الناس كافة ومكتوبا في تواريخ الاخبار من جملة مساويدة ويعيره به اعقابه واشياعه، ومع هذا فلا يجوز ان يقال ما فعله حرام، لانه من حيث انه اعطى خبزا للفقير حسن ومدن حيث انه بالاضافة الى الققيدر

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، احياء علوم الدين ، ج ۲ ، ص ٣٠٢ ٠

مستقبح، فكذلك الرقص وما يجرى مجراه من المباحبيات ومباحات العوام سيئات الابرار وحسنات الابرار سيئيات المقربين ولكن هذا من حيث الالتفات الى المناصب واميا اذا نظر اليه في نفسه وجب الحكم انه هو في نفسه لاتحريم فيه والله اعلم (۱).

نلاحظ ان ما سبق من الاداب يخص السامعين وسنتناول فيما يلى الاداب الخاصة بالمنشد او القوال والقعائدة التى ينشدها واحب ان اضيف الى الاداب السابقة ما ذكرد السهرورغى فى آداب المريدين من ضرورة ان يتعلم المريد آداب السماع على يد شيخ يقعد ه ليؤدبه فيه وانهيكسره للشبان القيام فى حضرة المشايخ واظهار الحال، وانسلا لا رخعة للاحداث فى القيام والتحرك وان اكثر المشايست يكرهون حفورهم مجلس السماع ،واذا كان الوقت (٢) جدا فسلا يجوز للمتكلف المداخلة والمزاحمة عن طريق الموافقسسة والمساعدة ايضاءوان الانصات من آداب الحضرة (٣)،

اما بالنسبة للقوال او المسمع فان محيى الدين بسن عربى يقول انه حر فيما ينشد فلا يجب ان يقترح عليـــا السامعون شيئا بعينه اما اذا ظهر لهم منه فى اثنــا المجلس سأمه او كسل اى ليس فى اختياره الحمية المطلوبـة اسكتوه وارجوا سره واشتغلوا بنفوسهم • فان كان فـــى الجماعة من ينوب عنه ، والااخذوا فى الذكر بعوت واحــد

<sup>(</sup>۱) الفزالي ، احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ٠

 <sup>(</sup>۲) الوقت: عبارة عن حالك في زمان الحال لا تعلق لــه
 بالماضي ولا بالمستقبل ٠

<sup>(</sup>٣) السهروردى : آداب المريدين ، ص ١٠٦ ، ١٠٧ ٠

وطريقة واحدةوهلى نفس الايقاع ، وهى أحسن عندهم وعنـــد المحققين من قول القوال<sup>(۱)</sup>،

ويشترط الموفية في المنشد او المغنى ان يكون رجلا ولا يحل السماع من امرأة لانه لا يحل النظر اليها ولا سماع جمال صوتها في قرائة القرآن او ترتيله او انشادالموشحات والافاني وان يكون حسن الموت بليغ العبارة وان ينشحد بنشاط وخشوع دون اظهار ملل ولا سأمة ويففل ان ينشحد الافاني الدينية ويكره سماع الغزل والاوصاف وان يبحدا المجلس بالقرآن ويختم به (٢) ويففل ان يكون من المعوفية ،

بعد ان تفهمنا السماع ، ووقفنا على معناه وعرفنا أثره في النفوس، ودوره في اشارة الوجد وكوامن النفيسس واتخاذ العوفية له كوسيلة عملية لترقيق القلب وعرفنيا كيف يعقد العوفية مجالس السماع وانهم يتفاوتون في التأثر به مما ادى الى اختلاف مقامات السامعين ،وبعد ان عرفنيا الاداب التي يلتزم بها العوفية في مجالس السماع حتى يثمر ويحقق الهدف منه و وتبينا ان العوفية الكمل لا تؤثر فيهم النغمات والالحان وانهم يفضلون سماع القرآن الكريم وبعد ان وقفنا على تعليل الغزالي لطرب السامع المبتدى بالالحيان والقعيبات السامع المبتدى بالالحيان والقعيبات السامة المبتدى الله والقعيبات السامة المبتدى المبتدى والقعيبات السامة المبتدى المبتدى والقعيبات السامة المبتدى المبتدى والقعيبات السامة والقيبات المبتدى والقيبات السامة والقيبات السامة والقيبات والمبتدى والقيبات السامة والقيبات السامة والمبتدى والقيبات السامة والمبتدى والقيبات السامة والقيبات والقيبات المبتدى والقيبات السامة والقيبات والمبتدى والقيبات والقيبات والقيبات والقيبات والمبتدى والقيبات والمبتدى والقيبات والمبتدى والقيبات والمبتدى والقيبات والمبتدى والمبت

<sup>(</sup>۱) محیی الدین بن عربی : رسالة فی اداب الشیخ المرید ل ۱۹ و مخطوط بالازهر رقم ۱۰۷۰خاص ـ ۳۳۵۸۰ عام ،مجامیع حلیم ۰

<sup>(</sup>۲) انظرالمرجع السابق ، وانظر ایضا ۱داب المریدیــــن للسهروردی ، ص۱۰۲ ،۱۰۷ والاشارات والتنبهـــــات لابن سینا ،ج ۶ ،ص۸۲۵ ورسالةکلمات الصوفیة ایضـــا

<sup>1</sup> L A17.

علينا ان نتبين معا حكم الشرع فى الغناء ومجالس السماع الموفى وهذا ما سنتعرض له فى الفعول التاليـــة ونتبين رأى الذين مالوا الى تحريم السماع وادلتهـــم ورأى من اباحوه وادلتهم وموقف الغزالى من السماعومــن المنكرين لــــه • وسنبدأ قبل ذلك فى تناول سمـــاع القرآن الكريم ورأى الموفية فيه • وهو سماع الكمـــل من القـــوم •

# الفعسل الثانسين سمساع القسرآن الكريسسم

- (١) تأثر اصحاب القلوب الصافية بسماع القرآن
- (۲) لماذا يكون تأثر السامعين اقوى بسماع القعادة ؟

#### القمل الشائس

### سمساع القسرآن الكريسم

لاشك ان سماع القرآن الكريم له مكانة خاصةومنزلــة رفيعة وقد أمرنا الحق سبحانه بسماع القرآن والانعات لــه في قوله تعالى : " واذا قرى القرآن فاستمعوا لــــــه وأنعتوا لعلكم ترحمون"(١)، وقوله تعالى : " فاقر وا ما تيسر من القرآن"(٢) وذلك لان من يستمع الى تلاوة القرآن في تدبر وخشوع يؤثر في قلبه ويهديه الى سوا السبيــل وهو رحمة وبركة وهو كما قال الحق سبحانه وتعالــــــى " ان هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم وبشر المؤمنين"(٣).

وقد وصف الله من يستمعون القرآن ولا يتدبرون آياته وما تحمله من المعانى الجليلة التى يخشع لها القلسسب وتطمأن النفس وتقر العين ويزداد الايمان بأنهم اصحساب قلوب مغلقة ، عليها اقغالها وذلك فى قوله تعالى:" افعلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها" (٤) لان للقرآن وقع عظيم فى النفوس ويزيد المؤمنين ايمانا على ايمانهم وقد

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، آية ٢٠٤ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل ، اية ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء ، آية ٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة محمد ، آيـة ٢٤ .

قال عنه الحق تبارك وتعالى : " لو أنزلنا هذا القسرآن على جبل لرأيته خاشعا متعدعا من خشية الله "(١).

وقد اعتبره العوفية سماع الكمل من القوم الذيــن يسمعون القول فيتبعون احسنه ، فهو سماع رباني ،

## (١) تأثر أمحاب القلوب المافية بسماع القرآن الكريم:

يرى شيخنا أن الوجد الحق هو ما ينشأ من فرط حـب الله تعالى وصدق ارادة السامع وقوة شوقه الى لقاء ربه وان السامعين من ذوى النفوس الطاهرة والقلوب العافيـة والاحوال العادقة يتأثرون بسماع القرآن فيحدث لهم وجد عند سماعهم كلام الله ويدل على ذلك قوله تعالى " تقشعـر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله "(٢)، وقوله تعالى " انما المؤمنون الذيــــن اذا ذكر الله وجلت قلوبهم "(٣)، وقوله تعالى : " لــــو

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ، آية ٢١ •

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ، آية ٢٣ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الانفال ، آية ٢ •

أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متعدما مــــن خشية اللــه "(1).

هذه الايات الكريمة تدل في رأى شيخنا دلالة واضحة على مدى تأثير كلام الله تعالى على عباده الخاشعيــــن المتقين الذين تقشعر أبدانهم اجلالا وخشية من الله لمــا يسمعونه من عظيم كلماته تعالى التى تهز اعماقهم وتشحرح صدورهم وتأشر في ابدانهم فينفعلون بها ظاهرا وباطنــا فهي تؤثر في القلوب والارواح كما تؤثر في ذات الوقت فــي الجلود والابدان فالموفية بلاشك يتأثرون بسماع القـــرآن الكريم ٠

وهذا النوع من السماع يقول عنه ابن القيم" هـــو سماع الايات لا سماع الابيات ، وسماع القرآن لا سماع الشيطان وسماع كلام رب الارض والسماء لا سماع قصائد الشعراء،وسماع المراشد لا سماع القصائد ، وسماع الانبياء والمرسليـــن لاسماع المغنيين والمطربين"(٢).

ويقول فيه السهروردى " ان العظيوظ الصاجلة والاقسام الدنياوية التى هى مناط الهوى ومشار الردى بمثابـــــــة العطب الذى تزدادالنارية له تأججا ويزداد القلب به تحرجا فرفضوا الدنيا وزهدوا فيها (اى الصوفية) فلما انقطعــت من نار النفس اعطابها فترت نيرانها وقل دخانها شهسـدت بواطنهم وقلوبهم مصادر العلوم فهياوا مواردها بعفــاء الفهم فلما شهدوا سمعوا قال تعالى ؛ " ان فى ذلــــــك

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ، آية ٢١ •

<sup>(</sup>٢) ابن القيم الجوزية ،مدارج السالكين، طبعة اولى، ج١ ، م٢٧٥٠

لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد"<sup>(1)</sup>٠

وقال سهل بن عبدالله التسترى " القلب رقيق تؤشر فيه الخطرات المذعومة ،وأثر القليل عليه كثير ، قسال تعالى : " ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهرو تعرين" (٢) ، فالقلب عمال لا يفتر والنفس يقطانه لا ترقد فأن كان العبد مستمعا الى الله تعالى والا فهو مستمع الى الشيطان والنفس (٣) وهو يعنى بذلك ان سماع القللل الكريم يكون له في قلوب المحبين لله تأثيرا محمودا واما استماع الاشعار فانه قد يؤدى الى الخواطر شيطانية مذمومة ، والغزالى بعد ان يثبت اهمية سماع القرآن عند الصوفية وتواجدهم لسماعه يرد على من يتعجب ، ان الصوفية وجد ولا ينفعلون بسماع الفناء وهو كلام الشعراء ويحدث لهم بسه وجد ولا ينفعلون بسماع القرآن الكريم وهو كلام الله ولو

ومن ذلك ما قاله ابن الجوزى البغدادى حيث يقسول:
" وقد نشب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه على قلل المراءة
القرآن ورقت قلوبهم عنده بما لا ترق عند القرآن وملله
ذاك الالتمكن هوى باطن تمكن منه وغلبة طبع ، وهللم

<sup>(</sup>۱) عوارف المعارف بهامش احياء علوم الدين للغزاليي سورة ق ، آية ۳۷ •

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، آية ٣٦ ٠

<sup>(</sup>٣) عوارف المعارف للسهروردى بهامش احيا علوم الدين للغزالي ، ج ۱ ، ص ٢٣٦ ٠

يظنون غير هذا "(١).

ويرد الغزالى على ذلك بقوله بان الذى يهيج شوقــه بسماع القرآن فهو حب الخلق وعشق المخلوق فيلزم من محـب الله المشتاق الى مطالعة جماله وجلاله صاحب الوجد الحـق أن يحرك سماع القرآن شوقه ، بل على حد تعبير الغزالــى يهيج هذا الشوق ويشعل ناره ،

وفى رأى شيخنا ان الوجد والخشوع عند سماع القرآن هو وجد من قبيل الاحوال وان لم يكن من قبيل المكاشفيات

انظر تلبیس ابلیس ،ص ۲۶۳ ، ۲۶۷ ، (۱) یقول ابن (1)الجوزى البغدادي ان ابانصر السراج الطوسي حكيي عن ابى الحسن الدارج انه قصد يوسف بن الحسبن الرازي من بغداد فلما دخل الري سأل عن منزلهوكان كل من يسأله عليه يقول له ماذا تفعل بذلك الزنديق حتى ضيقوا صدره وعزم على الانصراف وبات ليلتها في المسجد وفي الصباح اهتدى الى مسجده ووجده جالــس فى المحراب وبين يديه مصحف يقراء فيه فسلم عليه وطلب منه الشيخ ان يغول شبئا فقال : رأيتك تبنيي دائما في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدمنت ما تبنى مفاطبق المصحف وبكي حتى ابنلت لحينــــه وثويه حتى رحمه الله من كشرة البكاء ـ شـــــم قال : يا بني تلوم اهل الري على قولهم يوسف بـن الحسين زنديق ومن وقت الصلاة هو ذا اقرأ القسرآنّ لم تقطر من عينى قطرة وقد فامت على القيامـــــة بهذا البيت، المرجع السابق، ص ٢٤٨٠

غير أنه قد يعير سببا للمكاشفات والتنبيهات ويستشهد على صحة رأيه هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلما " زينوا القرآن باصواتكم " (1) اى ان قارى القرآن يجسب ان يكون حسن الصوت حتى لا ينقر السامعين، وقوله على الله عليه وسلم عن ابى موسى الاشعرى " لقد أوتى مزمارا مسسن مزامير آل داود عليه السلام " (7).

ولاشك ان حسن العوت وخشوعه عند قرآة القرآن تبعست على الانصات فاذا انعت المستمع وكان قوى الايمان بعثه ذلك على التفكر والوجد لما يكون لمعانى الايات الكريمة مسن اثر في نفسه فاصحاب القلوب الطاهرة والنفوس العافيسة يظهر عليهم الوجد عند سماع القرآن الكريم ولا ادل علسي ذلك كما يرى شيخنا من قول الرسول على الله عليه وسلسم "شيبتني هود واخواتها" (")، وهذا الحديث يدل علسسي ان القرآن الكريم يبعث على الوجد ويؤدى الى الخوف من الله والحزن على التقمير في حقه والخوف والحزن يؤديان السبي

ويورد الغزالى ادلة على ان الرسول عليه افضـــل العلاة والسلام قد حدث له وجد من سماع القرآن الكريم،ومـن ذلك ما رواه ابن مسعود رضىالله عنه من انه قرأ علــــى رسولالله صلىالله عليه وسلم سورة النساء فلما انتهــــى الى قوله تعالى " فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيـــــد

<sup>(</sup>۱) الدارمي صلاة ۱۷۱ فضائل القرآن ٣٤٠

<sup>(</sup>۲) سبق تخرجه ۰

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذی من حدیث ابی حنیفة وله وللحکم میبین حدیث ابن عباس • قال الترمذی حسن ، وقال الحکیم صحیح علی شرط البخاری •

وجئنا بك على هؤلاء شهيدا" (۱) قال حسبك وكانت عينـــاه تزرفان الدموع ٠

وقد روى ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قـــــد قرأ هذه الاية او قرى عنده قول الله تعالى :"ان لدينـا انكالا وجديما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما"(٢)،فبكى(٣).

وروى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى "ان تعذبهم فانهم عبادك "(٤)، فبكى • ويقول الامـــام الغزالى انه صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بآية مــن آيات الرحمة دعا ربه واستبشر"(٥) وفي رأى الغزالـــي ان الاستبشار وجد وان الرسول كان يحدث له حال من البسط والبهجة والاستبشار عندما يسمع ايات القرآن التي ذكـرت فيها رحمة الله وعفوه تعالى •

والغزالى يرى ان الحق سبحانه يمتدح اهل الوجـــد ويثنى عليهم في قوله تعالى : " واذا سمعوا ما انزل الى

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ٤١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل ، آية ١٢ ٠

<sup>(</sup>٣) حدیث انه قری عند الرسول " ان لدینا انکالا"... ذکره ابن عدی فی الکامل و البیهفی فی الشعب مین طریقه من حدیث ابی حرب ابن ابی الاسود مرسیلا. انظر الغزالی ، الاحیاء ، ج ۲ ، ص ۲۹۶ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، آية ١١٨ ٠

<sup>(</sup>٥) انظر المرجع السابق ، نفص الصفحية ،

(۱) الرسول ترى أمينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق"

وينتهى الغزالى من تلك الامثلة وغيرها السبى ان الرسول عليه السلام كان يحدث له وجد عند سماع القسرآن الكريم وكذلك العجابة رضوان ائله عليهم والتابعين لهم باحسان كانوا ايضا فيما يرى الغزالى يتواجدون عنسد سماع القرآن الكريم فيقول " ومنهم من معق عند سمساع القرآن ومنهم من بكى ومنهم من غشى اليه ومنهم من مسات في غشيته وروى ان زرارة بن اوفى وكان من التابعيسن كان يؤم الناس بالرقة فقراً: " فاذا نقر في الناقور (٢) .

ويروى الغزالى ان عمرين الخطاب رض الله عنه سمع رجلا يقرأ قول الحق تبارك وتعالى :" ان عذاب ربيلك لواقع "(٤) وخر مغشيا عليه فحمل فلم يزل مريضا فييته شهرا"(٥).

ويذهب امامنا الى ان الامام الشافعى رحمه اللهم مع قارئا يقرأ " هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهمسم فيعتذرون "(٦) فغشى عليه من شدة الوجد ٠

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، آية ٨٣ •

<sup>(</sup>٢) سورة المدشر ، آية ٨٠

<sup>(</sup>٣) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ٠

<sup>(</sup>٤) سورة الطور ، آية ٧ ٠

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

<sup>(</sup>٦) سورة المرسلات، آية ٣٥٠

والحق أن الامام الغزالى يسوق الكثير من هــــنه الامثلة التى يستدل منها على ان السحابة والتابعين كــان يحدث لهم وجد من سماع القرآن الكريم (١).

ويوضح امامنا اش سعاع القرآن الكريم على العوفية وما يحدثه سماع كلام الله فيهم من وجد فيروى ان الشبلسي كان في مسجده ليلة من رمضان وهو يعلى خلف امام فقلسرا الامام قول الحق تبارك وتعالى " ولئن شئنا لنذهبللل بالذى اوحينا اليك" (٢) فزعق "الشبلي" زعقة ظن النسساس انه قد طارت روحه واحمر وجهه وارتعدت فرائسه وكلسان يقول بمثل هذا يخاطب الاحباب ويردد ذلك مرارا" (٢).

كما روى الجنيد انه دخل على سرى السقطى فرأيست بين يديه رجلا قد غش عليه فقال لى هذا رجل قد سمع اية من القرآن فغشى عليه فقلت أقرُّوا عليه تلك الايةبعينها حتى يفيق فأفاق ، فقال من اين قلت هذا فقلت رأيت يعقوب عليه السلام كان عماه من اجل مخلوق فبمخلوق ابصر ولسو كان عماه من اجل الحق ما ابصر بمخلوق ، فاستحسن ذلسك واشار الى قول الشاعسر :

<sup>(</sup>۱) انظر احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ومابعدها ،

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء ، آية ٨٦ •

<sup>(</sup>٣) العزالى ، الاحياء ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

ويفيض الغزالى فى ذكر ما روى عن تواجد كبــــار العوفية عند سماع القرآن الكريم (۱)، فاصحاب القلـــوب المطمئنة الصافية لا يخلون عن وجد عند سماع القرآن،

ویذهب الامام الغزالی الی ان من یسمع القــــرآن ولا یؤثر فیه فمثله کمثل الذی ینعبق بما لا یسمع الا دعـام وندام صم بکم عمی فهم لا یعقلون "(۲) قال تعالی" ان فی ذلك لذكری لمن گان له قلب او الغی السمع وهو شهید"(۳).

وقال الشابلي موعظة القرآن لمن قلبة حاض مـــع الله لا يغفل عنه طرفه عين (٤).

وقد ذهب الى مثل هذا القول الصوفى يحيى بن معاذ الرازى حيث قال :" القلب قلبان • قلب قد احتشى باشغال الدنيا حتى اذا حضر امر من امور الاخرة لا يدرى صاحبال ما يصنع من شغل قلبه بالدنيا وقلب قد احتشى باحساوال الاخرة حتى اذا حضر امر من امور الدنيا لا يدرى صاحباماذا يصنع لذهاب قلبه في الاخرة "(٥).

وقال السهروردى: " اصحاب التمكين يجمع لهم بين المشاهدة والفهم ، فموضوع الفهم محل المحادثة والمكالمة

<sup>(</sup>۱) لمعرفة المزيدمن تلك الرويات انظر احياً علوم الدين ج ۲ ، ص ۲۹۶ ، ۲۹۰

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ١٧١٠

<sup>(</sup>٣) سورة ق ، آية ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٤) السهروردى ،عوارف المعارف على هامش احيا عليوم الدين للغزالي ، ج ١ ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

وهو سمع القلب، وموضوع المشاهدة بعر القلب، وللسمــع حكمة وفائدة ، وللبعر حكمة وفائدة ، فمن هو فى سكـــر الحال يغيب سمعه فى بعره ، ومن هو فى حال الصحــــو والتمكين لا يغيب سمعه فى بعره ، لتملكه ناصية الحــال ويفهم بالوعاء الوجودى المستعد لفهم المقال لان الفهــم مورد الالهام ،والسماع والالهام يستدعيان وعاء وجوديــا وهذا الوجود موهوب منشأ انشاء ثانيا للمتمكن فى مقـام العحو وهو غير الوجود الذى يتلاشى عند لمعان نـــرور المشاهدة لمن جاز على ممر الفناء الى مقر البقاء (۱).

وقد ذكر القرطبى ان سماع رسول الله (ص) واصحابه انما كان القرآن فاياه يتدارسون وفيه يتفاوفون ومعانيه يتفهمون ويستعذبونه فى صلاتهم ، ويأنسون به فى خلواتهم ويتمثلون به فى مجاولاتهم ، ويلجؤن اليه فى جميع حالاتهم فاذا سمعوه انصتوا كما امروا واذا قروء تدبرواواعتبروا فأحلوا جلاله ، وحرموا حرامه واقتبسوا احكامه يتخلقهون باخلاقه ويعملون على وفاقه علما منهم بانه طريق النجاة ونيل الدرجات وتلاوته افضل العبادات ، واجل القربسات فانه حبل الله المتين ، والمراط المستقيم ، السدى لا تزيغ به الاهواء ولا تشبع منه العلماء ، من قال بسه مدق ،ومن عمل به اجر ،ومن حكم به عدل ، ومن دعى اليسه دعا الى صراط المستقيم ،(٢)

ومن ذلك يتضح ان القرآن هو خير كلام يسمع لانه كلام الله ووجد الصوفية في سماعه باعثا على الوجمدوالتأمــل والتفكـر في الله ٠

<sup>(</sup>۱) السهروردى: عوارف المعارف على هامش الاحياء، ج١، ص٢٣٨

<sup>(</sup>۲) انظر محمد ابو الهدى العبادى المكنى بابى البركات ، روض الاسماع في احكام الذكر والسماع ، ص ٦٣ ٠

نخلص من ذلك الى ان الفزالى وغيره من العوفيسة يدهب الى ان سماع القرآن الكريم يبعث على الوجد، وينتقد ابن الجوزى البغدادى هذا القول وينكر على من يسمسسع القرآن ويععق او يزمق ويروى العديد من الاقوال التسسى اسندها الى اصحابها والتى يذهبون فيها الى انكار الوجد عن طريق سماع القرآن الكريم ومن اقواله فى ذلك " اعلم وفقك الله ان قلوب المحابة كانت اصفى القلوب وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع فجرى من بعسسف غرائبهم نحو ما انكرناه فبالغ رسول الله على الله عليه وسلم فى الانكار عليه "(1).

من أنس قبال ؛ وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلمه يوما فاذا رجل قد صفق فقال النبى صلى الله عليه وسلمهم من ذا الملبس علينا ديننا اذا كان صادقا فقد شهر نفسه وان كان كاذبا فمحقه اللهه "(٢).

ونقل عن مالك ابن أنس ايضا انه ذكر عنده هــولاء الذين يمعقون عند القراءة (اى قراءة القرآن) فقال آنس: لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يــوم حتى سمعنا للقوم حنينا حين اخذتهم الموعظة وما سقــــط منه أحـــد"(٣).

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي البغدادي ، تلبيس ابليس ، ص ۲۵۲ •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

الاجرى ولم يقل صرخنا ولا ضربنا صدورنا كما يفعل كثير من الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان "(۱).

وروى عن أنس ايضًا ان قتادة قال له :" ان اناسيا اذا قرى مليهم القرآن يمعقون فقال ، ذاك فعلالخوار (٢٠٠٠).

ويكثر ابن الجوزي البغدادي من ذكر مثل هذه الرويات التي ينكر فيها اصحابها على من يتواجد عند سماع القرآن بان يزعق او يعشق او يغشى عليه او يحدث اى شيء من هذا القبيل ويقول ان الرسول والصحابة على صفاء قلوبهالماء كانوا لا يذيدون في وجدهم عند سماع القرآن على البلكاء وان تقشعر جلودهم (٣).

والغزالى يعتبر سماع القرآن الكريم هو سمـــاع الكمل من اهل التعوف اما المريد المبتدى فان الغنـاء يكون اشد تهييجا لوجده واثارة لقلبه وهذا ما سنتبينـه من عرض وجهة نظره في تعليل ذلك .

# (٢) لماذا يكون تأثر السامعين الاوى بسماع القصافد ؟

يوضح لنا الغزالى الاسباب التى من اجلها يعتبــر الغناء اشد تهييجا للوجد من القرآن الكريم فيقول " فان قلت فان كان سماع القرآن مفيدا للوجد فما بالهـــــم

<sup>(</sup>۱) انظر : تلبیس ابلیس ، ص ۲۵۳ ۰

 <sup>(</sup>۲) انظر باب التغنى بالقرآن • الدرامى صلاة ،ص ۱۷۱ ،
 وفضائل القرآن ، ص ۳۶ •

<sup>(</sup>٣) تلبيس ابليس ، ص ٢٥٠ الى ٢٦٠ •

(اى الصوفية) يجتمعون على سماع الغناء من القواليسان دون القارئين؟ فكان ينبغى ان يكون اجتماعهم وتواجدهم في حلق القرآن لا خلق المغنيين وكان ينبغى ان يطلسب عند كلااجتماع في كل دعوة أقارى لا قوال و فان كلام اللسه تعالى افغل من الغناء لا محالة و فاعلم ان الغناء اشسد تهييجا للوجد من القرآن من سبعة أوجه "(١).

ويبدأ الغزالي في سرد هذه الاوجه كما يلي :

### الوجية الاولى:

يذهب الى ان آيات القرآن الكريم متنوعة ومتعددة الاغراض وليست جميعها تتناسب مع حال السامع بحيث تثير وجده فمن الايات ما يتحدث عن الموازين والمواريست او الطلاق او الحدود وهذه الايات الكريمة مع عظمتها وجسلال قدرها اذا قرآت في حفرة السامعين على اختلاف احوالهسسم فانها لا تتناسب معهم فمنهم التائب النادم ومنهم المشتاق العاشق ومنهم الحزين • فلا يحرك ما في القلب الا مسلما يناسبه • واقوال القوال عادة تكون مناسبة لتلك الاحسوال وبذلك يكون لها تأثيرا قويا على قلوب السامعين • واليسك قول الغزالي في ذلك ؛ "ليست جميع ايات القرآن تناسب حال المستمع ولا تعلى لفهمه وتنزيله على ما هو ملابس له فمن استولى عليه حزن او شوق او ندم فمن اين يناسب حالسه قوله تعالى ؛ " يوميكم الله في اولادكم للذكر مثل حسسط الانثتين "(۲) وقوله تعالى ؛ " والذين يرمون المحصنات (۲) والذين يرمون المحصنات (۲) .

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية ١١٠

<sup>(</sup>٣) سورة النور ، آية ٤ •

وكذلك جميع الايات التى فيها بيان احكام الميراث والطلاق والحدود وغيرها ، وانما المحرك لما فى القلب ما يناسبه والابيات انما يفعها الشعراء اعرابا بها عن احوال القلوب فلا يحتاج فى فهم الحال منها الى تكلف "(1)،

وهذا لا يعنى عند امامنا أن الأيات القرآنيةالسالفة الذكر لا تثير وجد السامع على الاطلاق فهي قد تثير وجد من يستولى عليه حالة غالبة قاهرة لم تبقى فيه متسعالغيرها على أن يكون لديه يقظة وذكاء ثاقب يتفطن به للمعانيين البعيدة من الالفاظ الواردة في الاسات ، فيحدث له الوجيد عند سماعها مثل قوله تعالى : " يوصيكم الله في اولادكم $^{\{3\}}$ فقد تذكره هذه الاية الكريمة بحالة الموت عند الوسيقة وان كل انسان لابد ان يخلف ماله وولده وهما محبوبـــاه في الدنيا فيترك احد المحبوبين للثاني ويهجرهما جميعا فيغلب مليه الخوف والجزع ، او يسمع هذه الاية عينهــا فتثير وجده عندما يخطر له رحمة الله على عباده وشفقتمه بان تولى تقسيم مواريثهم بنفسه سبحانه وتعالى نظـــرا لهم في حياتهم وموتهم، فيقول : اذا نظر لاولادنا بعـــد موتنا ، فلاشك بانه ينظر لنا ، فيهيج منه حمال الرجــاء ويورثه ذلك استبشارا وسروراه او يخطر له من قولــــــه تعالى : " للذكر مثل حظ الانثيين $^{(7)}$ ، تفضيل الذكر على  $^{\circ}$ الانثى وان الفضل في الاخرة لرجال لا تلهيهم تجارةولا بيع عن ذكر الله (٤)٠

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، آية ٤ •

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، آية ١١ ٠

<sup>(</sup>٤) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ٠

وامثال هذه الايات قد تعرك الوجد غير ان من يتحرك وجده يمثل هذه الايات لابد في رأى امامنا ان يتوافر فيه وصفان احدهما ؛ حالة مستفرقة قاهرة ، والاخر ؛ تفطيلين بليغ وتيقظ بالغ كامل للتنبيه بالامور الغريبة علىللين المعانى البعيدة ،

ويرى الغزالى ان هذه الامور عزيزة ولاجل ذلك يفرع السامع الى الغناء الذي هو الفاظا مناسبة للاحوال فتثير الوجد(1).

وقد قال الجنيد في سماع القرآن وسماع الالحان مسا يشبه ذلك فقد ذهب الجنيد الى ان الاشعار من منع الانسسان وضعها حسب احواله المتعددة ولذلك فان للنفس فيها حسط اما القرآن فهو حق نزل من عند حق ، لا يليق بعفات الخلق ولذلك فهو لا يطرب في الدنيا واذا سمعوه في الاخرة مسسن قائله اطربهم ولذلك لا يطرب له الا العلماء المقربون (٢)،

وهذا يتفق مع رأى الموفية وهو ان خاصة القوم هم الذين يتأثرون بالقرآن لا بسماع الالحان ومن ذلك ما قاله ابن القيم الجوزيه من ان سماع القرآن هو سماع الانبياء والمرسلين لا سماع المغنيين والمطربين (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٥٠

<sup>(</sup>۲) محمد بن ابی الهدی المکنی بابی البرکات ، روض الاسماع فی احکام الذکر والسماع ، ص ۱۶ ۰

 <sup>(</sup>٣) ابن القيم ، مدارج السالكين ، طبعة اوليي ،
 ج ۱ ، ص ۲۷۶ ٠

ويؤيد الغزالى ما ذهب اليه بما حدث لابى الحسين النورى عندما كان فى مجلس مع جماعة فجرت بينهم مناقشة حول مسألة فى العلم وابوالحسن كأن ساكنا ثم رفع رأسيه وأنشييد :

رب ورقاء هتوف فی الفحیی

ذات شجو صدحت فی فنییی

ذگرت الفا ودهرا صالحییا

ویکت حزنا فهاجت حزنیی

فیکائی ربما ارقهیییی

ویکاها ربمیا ارقنییی

ولقد اشکو فما افهمهییا

ولقد تشکو فما تفهمنییی

غیر انی بالجوی اعرفهییا

فعندما سمع القوم هذه الابيات قاموا وتواجـــدوا عليها واشارت وجدانهم بينما لم يحدث لهم ذلك من العلــم الذى خاضوا فيه وان كان العلم جدا وحقا (١).

# الرجية الثاني :

وفيه يدلى الغزالى بسبب اخر يجعل السماع عن طريق القصائد والاغانى اشد استشارة للوجد من سماع القسسرآن الكريم وذلك ان القرآن محفوظ للكثيرين من النسسساس ويسمعونه دائما ، ويتكرر سماعه فالفته الاسماع والقلسوب وهذه الالفة جعلته اقل تأثيرا في استشارة الوجد، فالانسان عندما يسمع شيئا جديدا يثير وجده وينفعل به غير ان هذا الشيء اذا تكرر سماعه مرات ومرات الفته الاسماع والقلسوب

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، الاحياء ، ج ٢ ، ص ٢٩٦٠

وصار تأثيره افعف في كل مرة والقرآن هو هو دائم التبدد سورة وآياته وانما يظل كما هو دون تغييراو تبديل آياته معفوظة مألوفة للاسماع لكثرة ترددها اما القمائد التي ينشدها القوالون يمكن ان تعمل في كل مرة كلم التي ينشدها القوالون يمكن ان تعمل في كل مرة كلم المعنى وفي كل مرة يكون لها أسلم متجدد في القلوب فتتواجد لسماعها ويقول الغزالي فلي متجدد في القلوب وتل ما سمع اولا ، عظم اثره في القللوب وكل ما سمع اولا ، عظم اثره في القللوب وفي الكرة الثانية ، يفعف اثره وفي الثالثة ، يكلما يسقط اثره ولو كلف صاحب الوجد الغالب ان يحض وجسده على بيت واحد على الدوام في مرات متقاربة في الزمان في يوم او اسبوع لم يمكنه ولو ابدل بيت افر لتجدد لله اثر في قلبه وان كان معربا عن عين ذلك المعنى ولكلما معمور لا يمكن الزيادة عليه وكله معفوظ متكرر"(1).

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، احياء علوم الدين ، ج ٢ ،ص ٢٩٦ ،

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، نفس الصفحة .

ولاشك ان كل غريب جديد وكل جديد له لذة وله موقسع من النفس وتأثير في القلب ويرى الغزالي ان تلك هـــــي الحكمة التي من اجلها منع عمر بنالخطاب رضي الله عنــه الناس من كثرة الطواف بالكعبة وقال: قد خشيت ان يتهاون الناس بهذا البيت اي يأنسوا به (۱).

ولا أدل على ذلك من ان من يقدم حاجا ويرى البيستي الحرام يبكى لرؤيته ويحدث ذلك فى قلبه خشية وفى نفسسه تأثيرا عظيما وربما غشى عليه لفرط تأثره ، غير انسه اذا اقام بمكة وألف رؤية البيت لا يحدث له نفس الانفعال اللذى حدث عند رؤيته لاول مرة (٢).

وهذا كما يرى امامنا شأن المغنى الذى يستطيع ان يتغنى بابيات غريبة على الاسماع فى كلمرة يقول فيهـــا- ولكن مقرى القرآن لا يقدر ان يأتى بايات قرآنية غريبــة فى كل وقت (٣).

# الوجمة الثبالث :

كما يذهب الغزالى الى ان الشعر كلام موزون ولـــه موسيقى خاصة اذا تغنى به المغنى بالحان جميلة وصـــوت طيب كان لذلك تأثيره العظيم فى النفس فيؤدى الى وجــد السامع ويكون تأثيره قويا ٠

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

والقرآن يقرأ بعوت طيب ولكنه غير موزون لان الوزن يوجد في الشعر دون الايات ، وبذلك تكون درجة تأسسسر السامع بالابيات الموزونة وشدة طربه بها ويقول امامنسا في ذلك ما نعه " ان لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيرا في النفس فليس العوت والوزن الطيب كالعوت الطيب الذي ليس بموزون وانما يوجد الوزن في الشعر دون الايات ، ولسسو حزف المغنى البيت الذي ينشده او لحن فيه او مال عليلي حد تلك الطريقة في اللحن لافطرب قلب المستمع وبطل وجده وسماعه ونفر طبعه لعدم المناسبة ، واذا نفر الطبسيع افطرب القلب وتشوش ، فالوزن اذن مؤثر فلذلك طاب الشعر(۱)

# الوجسة الرابع :

ان الغناء يستخدم فيه الحان مختلفة او طـــرق متعددة للاداء والتي يكون منها مد المقمور ، وقعـــر الممدود والوقف والقطع الوصل وغيرها من النغمـــات وطريقة الاداء التي يستوجبها اللحن ، حتى يكون مؤثرا في النغوس ، اما القرآن الكريم فلا يجوز لقارئه ان يفعــل ذلك ، فهو ملتزم باحكام التلاوة والترتيل ، وعلى ذلــك يفتقد السامع احد المؤثرات التي تثير وجده وهو الالحان والنغمات العذبـة ، ويقول الغزالي ما نعه ؛ "ان الشعر الموزون يختلف تأثيره في النفس بالالحان التي تسمـــي الطرق والدستانات ، وانما اختلاف تلك بمد المقمور، وقصر المعدود ، والوقوف في اثناء الكلمات والقطع والوصل فــي العفها ، وهذا التصرف جائز في الشعر ولا يجوز في القرآن الألاوة كما انزل فقصره ومده والوقف والوصل والقطـع

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ،

فيه على خلاف ما تقتضيه التلاوة حرام او مكروه، واذا رتل القرآن كما انزل سقط عنه الاثر الذي سببه وزنالالحان<sup>(۱)</sup>،

### الوجنة الخامس :

ان الاغانى الملحنة الموزونة تغنى على نغمساتالالات الموسيقية التى تساعد بدورها فى جعلها مؤشرة مما يساعد على استشارة الوجد الذى لا يستشار الا بدافع قوى فالكلام الموزون مع اللحن والموت الحسن ومصاحبة الالاتالموسيقية له فانها مجتمعة يكون لها قوة تأثير والقرآن الكريسم لا يمكن ان يصاحب بمثل هذه القرائن لان كلام الله اجسل واعظم من ان يمزج بهذا اللهو و فلا يجوز ان يختلسط الحق المحض بما هو لهو عند العامة و فينبغى ان يكسون المقرآن وقاره وجلاله ولذلك فان الموفية يستخدمون فسى مجالس السماع الانشاد والدينى مصحوبا بالالات الموسيقيسة كالدف وغيرهسا و

اما القرآن فله حرمة فلا يجوز ان يقرآ الا مسسن انسان طاهر فى مجلس ساكن يسوده الخشوع والهدو ولا يفى بحق حرمة القرآن الا المراقبون لاحوالهم، ولذلك يستحسن الغناء فى مجالس السماع لانه لا يستحق كل هذه المراقبة والمراعاة ولانه يثير احجاب الوجد الفعيف ٠

ويدعم الغزالى قوله بما وقع من الرسول (ص) عندما دخل بيت " الربيع بنت معود" وكان عندها جوار يغنيسين فسمع احداهن تقول " وفينا نبى يعلم ما فى غد " علييي وجه الغناء فقال صلى الله عليه وسلم" دعى هذا وقولييي ما كنت تقولين " وهذه شهادة بالنبوة فزجرها عنها وردها

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، احياء علوم الدين ،ج ٢ ،ص ٢٩٦ ٠

الى الفناء الذى هو لهو لان هذا جد معض فلا يقرن بصـورة اللهو • فاذا يتعذر بسببه تقوية الاسباب التى بها يعير السماع محركا للقلب فى الاحترام والعدول الى الغناء عن القرآن • كما وجب على تلك الجارية العدول عن شهـادة النبوة الى الفناء (()).

#### الوجنة السادس :

ان المعنى او المنشد قد ينشد بيتا لا يوافق حـال السامع فلا يتقبله ويكره ان يسمعه وينهاه عنه ويطلب منه ان يقول فيره ، فان كان حال تطلب ما يناسبها من الاقوال ولو قرى القرآن في مجالس السماع وقرأ المقرى ايسة او آيات كريمة لا توافق حال السامع فلا يجوز ان يكـــره سماعها ويطلب من المقرى ان يقرأ فيرها مما يوافق حاله ولتجنب الوقوم في مثل هذا استحسن السماع فن طريق الغناء حيث ان كلام الشاعر يجوز تنزيله على فير مراده اما كسلام الله فيجب توقيره وصيانته ولا يجوز الاعلى ما اراد الله وليس ما اراد الانسان • ويقول الغزالي ما نعه إ" لا يؤمن ان لا يوافق المقروم الحال وتكرهه النفس فيتعرض بسبسه لغطر كراهه كلام الله تعالى من حيث لا يجد سبيلا السسسى دفعه واحتراز عن خطر ذلك حزم بالغ ، وحتم واجــــب اذ لا يجد الخلاص عنه الا بتنزله على فير مراده ، ففيــه خطر الكراهم ، او خطر التاويل والخطأ لموافقة الحسال فيجب توقير كلام الله تعالى وصيانته عن ذلك • وهذا مـا ينقدم لي في علل انصراف الشيوخ الي سماع الغناء عـــن سماع القرآن<sup>(۲)</sup>٠

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، الاحياء ، ج ۲ ،ص ۲۹۷ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحية ،

#### الوجنة السابيع :

وهذه الحجة قد ذكرها ابونعر السراج الطوسيي واستند اليها الغزالي واضافها الي حججه السابقة وهللي ان القرآن الكريم كلام الله وصفه من صفاته وهو حـــــق لا تطيقه البشرية لانه غير مخلوق فلا تطيقه الصفات المخلوقه ولو كشف للقلوب ذرة من معناه وهيبته لدهشت وتعدمــــت اما الالحان الطيبة فهي مناسبة للطباع الانسانية موافقة لحظوظ البشرية فاذا اجتمعت الالحان الجميلة بالاسسلوات العذبة بالشعر وما يحمله من الاشارات واللطائف انسجيه بعضها معالبعض الاخر وكانت اقرب الى الحظوظ واخف علسسي القلوب لمشاكلة المخلوق للمخلوق ، فيكون الانسان يتنعيم بالنغمات الشجية والاصوات الطيبة والالحان فعليسه ان يستخدمها في سماعه لا صطناع الوجد ، ويقول امامنا مــا نعسه : " وهنا وجه سابع ذكره ابونصر السراج الطوسي٠٠٠٠ فقال القرآن كلام الله ومفة من مفاته وهو حق لا تطيقـــه البشرية لانه غير مخلوق فلا تطيقه الصفات المخلوقة ولو كشف للقلوب ذرة من معناه وهيبته لتصدعت ودهشت وتحيسرت والالحان الطيبة مناسبة للطباع ونسبتها نسبة الحطـــوظ لا نسبة الحقوق • والشعر نسبته نسبة الحظوظ، فاذا علقت الالحان والاصوات بما في الابيات من الاشارات واللطائــــف شاكل بعضها بعضا وكنان اقرب الى المحظوظ ، واخف علــــي القلوب لمشاكلة المخلوق للمخلوق" (١).

والشعر والغناء يتفق مع طباع السامعين ويؤثر في قلوبهم لانه مخلوق مثلهم فهو يناسبهم • واما القليرآن

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، الاحياء ، ج ۲ ، ص ۲۹۷ ۰

فنظمه خارج عن اساليب الكلام ومنهاجه وهو لذلك معجــــر لا يدخل فى قوة البشر لعدم مشاكلته لطبعهم وهذا الـــرأى قد ذهب اليه ايضا الجنيد وقد سبق ذكره •

وتعليقا على تلك الحجج التى اوردها الغزالى فيلة سماع العوفية وتواجدهم على القصائد والالحان اكثر من تواجدهم لسماع القرآن اقول ان للعوفية في السماع مقامات قد سبق الحديث عنها فمنهم من يسمع بحاله وهذا يسقط ميا يسمع على احوال نفسه المتعددة من خوف او أنس او رجياً او شوق ١٠ الى اخر ما ذكرنا من تلك الاحوال والسامع في هذا المقام يتأثر بسماع الالحان والقمائد فهي تعلم ليه وتناسب مقامه ودرجته وهو في تلك الدرجة قد يجد فيهيا فالته المنشودة فيستجيب لها ويتأثر بها ايما تأثير فهي ترقق قلبه وتبعث فيه الخشوع والخوف من الله وتزهده في الدنيا وتذكره بالاخرة وتقوى عزيمته ولا بأس في ذلييا

وهناك السماع الرباني وهو سماع الكمل من القـــوم والذي قلنا ان اصحابه لا تؤثر فيهم النغمات وانما سماعهم من الله وفي الله والله فهؤلاء في مقام اعلى ودرجــــة تعدت احوال النفس وحظوظها فيهم يفظون سماع القرآن علي سماع الالحان التي هي غالبا سماع السالك في بداية الطريبق اما الكمل من القوم فلا يحتاجون اليها في اثارة وجدهــم فهم يتدبرون القرآن الذي يهدى للتي هي اقوم ، ولذلـــك فهم يتدبرون القرآن الذي يهدى للتي هي اقوم ، ولذلـــك قال الجنيد : " كل مريد رأيته يميل الى السماع ( ويعنــي سماع الغناء ) فاعلم ان فيه باقية من البطالة "(1).

<sup>(</sup>۱) السهروردى ، آداب المريدين ، ص ۱۰۷ •

او كما يقول العوفية السماع لقوم كالغذاء ولقسوم كالدواء ولقوم كالداء ولقوم كالمروحة (١)

هذا ولاشك ان العوفية على اختلاف مقاماتهم سواء من كان منهم في بداية الطريق او من بلغ منهم المقامصات العالية والدرجات الرفيعة في القرب من الله يحبون سماع القرآن ويقرءون ما تيس منه وينعتون اليه لانه يهصدي للتي هي اقوم ويتدبرونه لان قلوبهم عامرة بعب الله وحبب كلماته العادقة ويعرفون له قدره كوانما يستخدون السماع بالغناء ترويحا لقلوبهم وارواحهم من كثرة الجد واجملالا وتعظيما للقرآن من ان يفهمه اصحاب الاحوال على غيرمعناه،

<sup>(</sup>۱) السهروردى: آداب المريدين، ص١١٠٠

# القعيسل الشييسالث

رأى من حسرموا السمساع وادلتهسسم

#### القصل الثاليث

### رأى من حبرموا السماع وأدلتهـــم

اختلفت الاراء حول السماع ، هل هو حلال ام حرام ؟ ذهب فريق من العلماء الى ان سماع الغناء والالحان حلل لا حرمه فيه واستندوا في ذلك على ادلة نقلية من الكتاب والسنه وأخرى عقلية ، وذهب فريق آخر الى عدم تجويرا السماع وانكروه واعتبروه مدخلا للشيطان يدخل منه اللهان المؤمن فيهرفه عن جاد الامور الى اللهاوية ويبعده عن الله ويقربه الى الشهوات والنزوات ،

وسنعرض لرأى اولائك وهؤلاء مثم نقف معا على رأى الغزالى ، وسنبدأ أولا برأى من حرموا السماع ونقسف على ما استندوا اليه من الادلة والحجج ،

ولاشك ان هناك عوامل دعت المنكرين للسماع الـــى اتخاذ هذا الموقف ومن ذلك أنهم يرون ان الغناء فـــى ظاهره أقرب الى المجون واللهو منه الى الجد والوقــار وان السامعين للغناء كثيرا ما يتمايلون ويتراقعـــون ويعفقون وهذا في رأيهم ما لا يتفق مع هيبة الدين وجـلال العبادات والاذكار ، وان مجالس السماع لم تكن تنعقــد في زمن الرسول على الله عليه وسلم فاعتبروه لذلك غيــر جائز ، فوصفوا السماع بأنه من مكايد الشيطان ومصائــده التى كاد بها من قل نعيبه من العلم والعقل والديـــن وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين وهو قرآن الشيطــان والحجاب الكثيف عن الرحمن وهو رقيه اللوط والزنا وبــه

منال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى واتخذ لاجلسه القرآن مهجسورا (١)،

كما يعيبون على العوفية ما يعدرعنهم من انفعالات او حركات بدنية اثناء السماع وفي ذلك يقول ابنالقيــم الجوزية: " فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الاموات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانعبت انعبابه واحدة اليه فيتمايلون له ولا كتمايــل النشوان ، وتكسروا في حركاتهم ورقعوا ، أرأيت تكســـر المخانيث والنسوان ؟ ويحق لهم ذلك وقد خالط خمـــاره النفوس ففعل فيها أعظم ما يفعله حميا الكوؤس، فلغيـر الله ،بل للشيطان قلوب هناك تمزق واثواب تشق واموال في غير طاعة الله تنفــق"(٢).

وقال ابن الجوزى البغدادى (٣): " اعلم ان سمــاع الغناء يجمع بين شيئين ، احدهما انه يلهى القلب هـــن التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى ، والقيام بخدمتــه والثانى : انه يميل الى اللذات العاجلة التي تدعو الـي

<sup>(</sup>۱) ابن القيم الجوزية: حكم الاسلام في العناء ، تحقيق الله والماء ، تحقيق المسلوم والماء ، تحقيق الماء ، تحق

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ جمال الدينابى الفرج عبدالرحمن بن الجيوزى البغدادى المتوفى سنة ٩٧٥ ه وهو مفكر موسوعى لـــه مصنفات عديدة فى مختلف فروع العلم المعروفـــة فى عصره وهو من اعلام الاسلام المشهورين •

استفاشها من جميع الشهوات الحسية ٠٠٠٠ يحث على الزنا فبين الغناء والزنا تناسب من جهة ان الغناء لذة السروح والزنا اكبر لذات النفس ولهذا جاء في الحديث الغناء رقيه الزناء الرياء (١).

والغزالي يرد على تلك الاعتراضات وغيرها وهذا مسا سيأتي تفسيله بعصصد •

والحق أن امامنا وغيره من العوفية السابقين عليه واللاحقين له ممن أباحوا السماع كما تبين لنا فيما سبق ينكرون اللهو في السماع ويحرمونه ويفعون آداب وقواعدد للسلوك يشترطون ان يلتزم بها المسمع والسامع عليليا السواء ، تلك القواعد اذا روعيت في السماع جانبته اللهو والعبث وجعلته اقرب الى الجد والخشوع والوقار ،

ويرى السهروردى البغدادى ان هؤلاء العابثيــــن المدعين قد أساءوا الى السماع وتسببوا فى انكــــاره والهجوم عليه لما يعطنعونه من الحركات غير الملتزمــة والادعاء غير المادق للوجد وغلبه الحال ويقول ما نصـه " وذلك اذا سمع ايقاعا موزونا يؤدى ما سمعه الى طبــع موزون فيتحرك بالطبع الموزون للموت الموزون والايقــاع الموزون وينسبل حجاب نفسه المنبسط بانبساط الطبــع على وجه القلب ويستفزه النشاط المنبعث من الطبع فيقـوم ويرقص موزوناممزوجا يتعنع ،وهو محرم عند أهل الحـــق

<sup>(</sup>۱) تلبيس ابليس ، الطبعة الشانية : ادارة الطباعة الميرية ۱۱۲۸ من ۲۲ اخرج الحديث ابود اودفى سننه ۲۷۹ /۷ و اخرجه العرافى على الاحياء ۲/۲۸۳ – والسيوطى الجامع الصغير ۲/۷۳ ، و القرطبى ۱٤/٥٢ .

ويحسب ذلك طيبه لله تعالى ، ولعمرى هو طيبه للقلسسب ولكن قلب ملون بلون النفس ، ميال الى الهوى موافسسق للردى لا يهتدى الى حسن النية فى الحركات ،ولا يعسسرف شروط صحة الارادات ولمثل هذا الرقص قبل الرقص نقسسس لانه رقص معدره الطبع غير مقترن بنية صالحة ،ويقول ايضا " فكم من حركات موجبة للمقت ، وكم من نهضات تذهب رونق الوقت ، فيكون انكار المنكر على المريد الطالب يمنعه عن مثل هذه الحركات ويحذر مثل هذه المجالس وهذا انكار على معيسلم "(۱) ،

وقد ذكر الغزالى جملة من علماء المسلمين الذين أنكروا السماع ومالوا الى تحريمه فقال ما نعه:"انالقافى ابوالطيب الطبرى حكى عن الامام الشافعى ومالك وابندى حنيفة وسفيان وجماعة من العلماء الفاظا يستدل بها على انهم رأوا تحريمه"(٢).

واذا حاولنا تبين رأى الامام الشافعى فى السماع نجده فى كتابه "آداب القضاء" يذكر ان الغناء لهـــو مكروه يشبه الباطل ، ومن استكثر منه فهو سفيه تـــرد شهادتـــه "(۳).

وقد حكى عن الشافعى أنه كان يكره الطقطق بالقشيب ويرى ان الضرب به من وضع الزنادقة ليشفل والم

(11)

<sup>(</sup>۱) السهروردى : عوارف المعارف ، على هامش احيـــاء علوم الدين ، ج ۲ ، ص ۲۳۸ •

<sup>(</sup>٢) الغزالي : احياء علوم الدين ،ج ٢ ،ص ٢٣٨ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٦٦ •

به الناس من قرآة القرآن، وأن كبار اصحاب الشافعــى<sup>(۱)</sup> . ينكرون السماع ولم يجوزوا الغناء ولاالضرب بالقضيب<sup>(۲)</sup>.

وعلى الرغم من ان الشافعي لم يقطع بتحريم الفناء الا انه جعله مكروها في العوام وفي ذلك يقول الامسسام القشيرى: " واما الشافعي رحمة الله فانه لا يحرمسله ويجعله في العوام مكروها ، حتى لو احترف الغنسساء او اتعف على الدوام بسماعه على وجه التلهى ، ترد بسسله الشهادة ويجعله مما يسقط المروءة ولا يلحقه بالمحرمات (٣)

ويمكن ان نتبين من هذا النص ان الامام الشافعيي يرى في انشغال المرم بسماع الغناء وانسرافه الى ذليك بدلا من قراءة القرآن والتعبد لله ،كراهة ، وان ميين يحترف الغناء، ومن اتعبف على الدوام بسماعه طلبا للهيو والمتعة،ترد شهادته ، غير انه لا يلحق الغناء بالمحرمات،

وقد قال اسماعيل بن عليه احد اصحاب الشافعى مسانعه:" كنت اتمشى مع الشافعى رحمه الله تعالى وقلل الهجير فجزنا بموقع يقول فيه احد شيئا فقال:" مل بنسااليه، ثم قال: أيطربك هذا، قلت: لا، فقال ما لك حس(٤).

<sup>(</sup>۱) من اصحاب الشافعى الذين ينكرون السماع ابوالطيب الطبرى وله مصنف فى ذم الغناء ومنهم ايضا القاضى ابوبكسسر محمدبن مظفرالشامى بد انظر ابن الجوزى البغد ادى: تلبيس ابليس ، م ۲۳۰ ۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الضفحة •

<sup>(</sup>۳) القشيرى: الرسالة -تحقيق د -عبدالحليم محمود -ومحمد بن شريف ، ج ۲ ، ص ٦٣٨ -

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ،نفس الصفحة ،

ومن ذلك النصيمكن أن نستشف ان الشافعى كـــان يتذوق الالحان ويطرب لها، فير ان اصحابه واتباعه قــد انكروا على من نسب اليه القول بحل السماع ومن هــولا، القاضى ابوالطيب الطبرى والشيخ ابواسحق وابن العبـاغ فقد قال ابواسحق في كتابه "التنبيه" ولا تمح الاجـارة او الجزاء على العمل على منفعة محرمة" وقال ايضا فــى "المهذب" لا يجوز اخذ العوض عن المنافع المحرمـة (1)،

وقد لخص ابنالقيم الجوزية رأى ابواسحق وهو كمـــا نعلم شافعي المذهب في النقاط التالية :

- (١) ان منفعة الفناء بمجردة منفعة محرمة ٠
  - (٢) ان الاستأجار عليه باطل ٠
- (٣) ان أكل المال به أكل مال بالباطل بمنزلـــة
   أكل عوضا عن الميته والدم •
- (٤) انه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغنى ويحسرم عليه ذلك، فانه بذل ماله فى مقابلة محرم وان بذله فسى ذلك كبذله فى مقابلة الدم والميته ،
  - (۵) ان الزمر حسرام ۰

وقد يبدو ان هناك خلاف بين اصحاب الشافعى في موقفهم من السماع غير ان عمر بن الصلاح قال فى فتاويسه موضحا هذا الامر :" ولم يثبت ان احد ممن يعتد بقوله فى الاجماع والاختلاف ، انه اباح هذا السماع، والخلاف المنقول

<sup>(</sup>۱) انظر : ابن القيم الجوزيه : حكم الاسلام في الغناء، تحقيق ابو حنيفه ابراهيم بن محمد ، ص ۱۲ ٠

عن بعض أصحاب الشافعي انما نقل في " الشبابة" (1) منفردة ، و"الدف " (٢) منفردا و فمن لم يحمل أولا بتأمل ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع لهذه الملاهيين وذلك وهم بين من الماثر اليه ، تنادى عليه أدلة الشيرع والعقل ، مع أن ليسكل خلاف يستروح اليه ويعتمد عليه ،ومين تتبع ما اختلف فيه العلماء ، وأخذ بالرخص من أقاويلهيم تزندق أو كاد" (٣) فهو يرى أن أصحاب الشافعي متفقين فيين العناء وإذا كان بينهم خلاف فهوفقط على استعمال بعض الالات الموسيقية في العزف كالدف والشبابة فبعضهم قييال الخلاف مبررا للقول بحل السماع لان ذلك في رأيه الخدى الى الزندقيية والى الزندقية والله المناع النا الملاح يحذر مين الخدى الله المناه الكلاف المؤلف المناه ال

وقد تواتر عن الشافعى أنه قال : " خلفت ببغـــداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه " التغيير $^{(3)}$  يعدون به مــن القــــرآن $^{(0)}$  .

- (۱) آلة موسيقية وهي من جملة المزاميرواشدها طربا وتسميي " البراغ" أيضا .
  - (٢) الدف آلة موسيقية متخذة من الجلد •
- (٣) ابن القيم الجوزية :حكم الاسلام في الغناء ، تحقيق ابوحذيف المراهيم بن محمد ، ص ١٢ .
- (3) التغبيرهوالضرب على القضيب على مخذة من الجلدحتى يطيـــر الغبارمنها والمغبره قوم يغبرون بذكر الله بدعا وتضــرع وقدسموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تعالـــي تفييرا كأنهم اذا شاهدوها بالالحان طربوا ورقصـــوا فسمو امغيره لهذا المعنى \_ وقال الحجاج سموا مغيريـــن لتزهيدهم الناس في الدنياوترغيبهم في الاخرة \_ انظر ابـــن الحوزي البغد ادى ، تلبيس ابليس ، ص ٢٣٠٠
  - (٥) ابن القيم ، حكم الاسلام في الغناء تحقيق ابوحذيفة ، ص١٣٠

ويعلق ابن القيم الجوزية على النص السابق للشافعيي فيقول ما نعه " اذا كان هذا القول في " التغبير "وتعليله انه يعد عن القرآن وهو شعر يزهد في الدنيا يغني به مفين فيفرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع ( وهو بساط من الاديما و الجلد ) او مخدة على توقيع غنائه فليت شعرى فسمياع التغبير عنده كتفلة في بحر ، وقد اشتمل على كل مفسيدة وجمع كل محرم ، فلله بين دينه وبين كل متعلم مفتيليون

وبذلك أنتهى ابن القيم الجوزية الى ان الامصصام الشافعى قد حرم السماع واعتبره زندقة ، وسنعرض بعد لصرد الامام الغزالى على اقوال الامام الشافعى فى السماع ،

أما الامام مالك بن أنس فقد قال عنه الامام القشيــرى أنه اباح السماع ، في حين ان الامام الغزالي قال انه نهـي عنه ويمكننا القول ان الامام مالك قد نهى عن السمــاعوان كان لم يحرمـــه .

وقول القشيرى في ذلك ؛ " فمن قال باباحته من السلف مالك بن أنس وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء واما الحداء فاجماع منهم على اجازتـــه"(1).

ومن هذا النص للقشيري يمكن ان نستدل على ان مالــك قد أباح الفناء وأما الحداء فهناك اجماع على اجازته .

<sup>(\*)</sup> ابن القيم الجوزية : حكم الاسلام في الغناء، تحقبسيق ابوحذيفه ابراهيم بن محمد ، ص ١٤ ٠

<sup>(</sup>۱) القشيري، الرسالة القشيرية ، ح ٢ ، ص ٦٣٨ ٠

اما الغزالى ففى عرفه لرأى مالك فى الغناء قسسال ما نعه : " وأما مالك رحمه الله فقد نهى عن الغناء وقسال اذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها وهو مذهبسب سائر أهل المدينة "(۱).

ويتضح لنا من هذا النص ان مالك قد نهى هن الغنساء وانه يجوز لمن يشترى جارية ويجد انها تجيد الغناء يردها الى من اشتراها منه وان ذلك مذهب أهل المدينة (٢).

اما ابن القيم فقد ذكر ان مالك نهى من الغناء ومن استماعه ونسب اليه القول السابق وهو مناشترى جارية ووجدها مغنية كان له ان يردها بالعيب ثم اضاف ان مالك سئل عملا يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال : انما يفعلل عندنا الفساق" (٣).

وقد سأل ابن القاسم الامام مالك عن الغناء فقـــال : " فماذا بعد الحق الا الضبلال "(3).

ويمكننا ان تخلص من ذلك كله الى ان الامام مالك قسد نهى عن السماع وانه لا يفضله وان كان لم يقطع بتحريمه ٠

<sup>(</sup>۱) الغزالى: احياءعلوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ٠

<sup>(</sup>۲) وقد شذ عن اهل المدينة في عدم اباحة السماع الفقيـــه ابراهيم بن سعد وحده فقد حكى زكريا الساجي انه كــان لا يرى في الغناء بأس ، انظر ،تلبيس ابليس لابن الجيوزي البغدادي ، ص ٢٢٩٠

 <sup>(</sup>٣) ابن القيم الجوزية: حكم الاسلام في الفناء تحقيق ابوحذيقه ابراهيم بن محمد ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، نفس الصفحة • وانظر ايضا • حكم الاسلام في الغنا الشيخ ابي بكر جابر الجزائري ، ص ٣٧ •

أما رأى الامام أبوحنيفةفى السماع فقد نقل الفزالى عن القافى أبوالطيب الطبرى ما نعه: "أما ابوحنيفة فكـان يكره الغناء ويجعله من الذنوب وكذلك سائر أهل الكوفة "(1)

وجلى من هذا النص أن الامام أبوحنيفة كان يكـــره السماع واعتبر من يسمع الغناء والالحان كمن يرتكب ذنبــا فالسماع عنده من الذنــوب •

ويذهب ابن القيم الجوزية الى أن مذهب فقها الكوفسة يتفق على اعتبار السماع من الذنوب وكذلك أهل البعسرة (٢) ويرى ان مذهب أبى حنيفة فى السماع من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الاقوال وان اصحابه قد صرحوا بتحريم سماع الملاهب كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب ، وقالوا أنسسه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة ، ويقول ابن القياسيم ما نعه : " وأبلغ من ذلك أنهم قالوا ان السماع فسلسق والتلذذ به كفر هذا لفظهم "(٣).

كما ذكر ابن القيم الجوزية رأى اصحاب ابوحنيفة وهـو ان الانسان عليه أن يجتهد في الا يسمع الفناء واذا مر بـه او كان في جواره فيحاول الا يعل صوت الفناء اليه (٤).

<sup>(</sup>۱) الغزالي : احيا علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٦٧٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن القيم : حكم الفناء في الاسلام ، تحقيق ابو حذيقة ابر اهيم من الم

<sup>(</sup>۳) یذکر ابن الجوزی فی کتابه تلبیس ابلیس آن فقها البصرة اعتبروا السماع من الذنوب ۱۱ عبد الله بن حسن العنبیری الذی کان لا یری به باسا ۰

<sup>(</sup>٤) ابن القيم الجوزيه :حكم الغنا على الاسلام •تحقيق ابوحديقيية ابر اهيم بن محمد ،ص ١١٠

وقال ابويوسف وهو من اصحاب ابوحنيفة ما نعــــه:
" أدخل عليهم (أى من يجلسون في مجالس السماع) بغيـــر
أدنهم لان النهي عن المنكر فرض فلو لم يجز الدخول بغيــر
اذن لامتنع الناس عن اقامة الغرض" (١) فابو يوسف يجعـــل
الغناء منكرا يجب النهي عنه فاذا رأى المسلم مجلســـا
للسماع دخل عليهم بدون اذنهم ليمنعهم من الاستماع كـــان
ذلك جائزا على مذهب ابي حنيفــة ،

وبذلك يعكن القَوَل ان الامام ابوحنيفة كان ينكــــر الغناء واعتبر السماع من الذنوب ·

ولا يقل موقف الامام احمدبن حنبل تشددا عن مواقـــف أشمة الفقة الذين سبق توضيح موقفهم من السماع •فقـد روى ابن داود ما نعـه:" حدثنى أحمد بن حنبل أنه يكره السمـاع وكان أبى يكرهه "(٢).

وقد جاء في " تلبيس ابليس " لابن الجوزي البغيدادي أن احمد بن حنبل كان يكره السماع ولا يفضله كوسيلةلترقيق القلب واصطناع الوجد واعتبره بدعية ".(٣)

كما روى عبدالله بن احمدبن حنبل ما نعه "" سألــــت أبى عن الغناء ، فقال : الغناء ينبت النفاق في القلــــب

<sup>(</sup>۱) ابن القيم الجوزية: حكم الغنا عنى الاسلام، تحقيق ابوحذيقة ابراهيم بن محمد ، ص ۱۱ ٠

<sup>(</sup>۲) الغزالی : احیاء علوم الدین ، ج ۲ ،س ۲۹۷ و انظـــر ایضا ابن الجوزی البغدادی ، تلبیس ابلیس ، ۳۲۸۰

<sup>(</sup>٣) انظر ، ص ۲۲۸ ۰

(1) • "أنما يفعله عندناالفساق" (لا يعجبنى " ثم ذكر قول مالك " انما يفعله عندناالفساق

ويذهب ابن القيم الجوزية الى ان احمدبن حنبل قد نسم على كسر الات اللهو كالطنبور (٢) ،وغيرها اذا رأها الانسسان مكشوفه ويمكن كسرها اذا كانت مغطاه تحت ثياب وعلىسسم بوجودهــــا"(٣) ،

كما نسب ابن القيم الجوزية الى الامام احمد بن حنبسل أنه جعل منفعة الغناء محرمة وان ما يأتى من اموال مقابل الغناء ليس حلالا ويستشهد على ذلك بان أيتاما ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال " لا تباع الا على انها ساذجسة (بمعنى) انها لا تعرف الغناء) فقالوا: اذا بيعت مغنيسة ساوت عشرين الفا او نحوها ، واذا بيعت ساذجة لا تسساوى سوى الفين فقط ، فقال ؛ لا تباع الا على انها ساذجة " فلسو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الايتسام ومن ذلك يستدل على ان منفعة الغناء محرمة "(٤).

وقد ذكر ابن الجوزى البغدادى أن الامام احمدبنحنبل قد كره القصائد والغناء بعد ما قيل له أنهم يتمايلـــون ويتماجنون عند سماعهم لهـا ،

 <sup>(</sup>۱) ابن القيم الجوزية : حكم الاسلام في الغناء ، تحقيق ابوحديقة
 ابر اهيم ، ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>٢) "الطنبور" بضم اوله قال عنه الهيثمى فى كتابــــه "الزواجر"، ج ٢ ،ص ١٨٧، انه غيرالعود، والطنبـــور اسم جنس لكل الات الطرب الوترية •

<sup>(</sup>٣) ابن القيم الجوزية :حكم الاسلام في الغناء، تحقيق ابوحذيقة ابراهيم ، ص ١٤ ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٤ ، ١٥ ٠

وقد روى عنه ما يدل على انه لا بأس بها وأنه قـــد سعع قولا فى بيت أبنه صالح فلم ينكره وعندما سأله أبنــه قائلا ; يا أبت الست كنت تنكر هذا فقال ; انما قيل لـــي أنهم يستعملون المنكر فكرهته ، فأما هذا فانى لا أكرهـــه وكان ما سمعه قعائد فى الزهد (١).

وان صح هذا فانه يدل على ان الامام ابن حنبل لا ينكر الانشاد الدينى فى حد ذاته الذى بحث على الزهد ويذكــــر بأمور الاخرة ويرقق القلب وانما ينكر ما يحدثه المستمعون من تمايل وتماجن عند سماعهم •

وهكذا يتضح لنا مما سبق ان أثمة الفقه الاربعــــة الشافعي ومالك وابوحنيفة واحمدبن حنبل كرهوا السماع ولـم يحبذوه ومالوا الى تحريمه وخاصة الغناء الماجن الــــــذي يعرف السامع عن الدين وكرهوا ان يتخذ الانسان الغنــــاء مهنة له .

هذا وقد هاجم السماع ايضا جملة من علما المسلمين من بينهم العوفى ابن القيم الجوزية الذييمف السماع بأشد الالفاظ تجريحا محاولا اثبات تحريمه شرعا وأورد الكثير من الادلة الشرعية على تحريم الفناء .

وقد أطلق على سماع الغناء السماع الشيطانى المضاد للسماع الرحمانى ويقعد بالسماع الرحمانى سماع القسسرآن الكريم، ومن الاوصاف التى وهف بها السماع قوله هو اللهسو واللغو الباطل، والزور والمكاء،والتعديه، ورقية الزنسا، وقرآن الشيطان ومنبت النفاق،والعوت الاحمق ،والعوت الفاجسر

<sup>(</sup>۱) انظر، ابن الجوزى البغدادى: تلبيس ابليس ، ص ۲۲۹،۲۲۸ (۱)

وسوت الشيطان ، ومزمور الشيطان ، والسمود<sup>(1)</sup>،

وقد أطال ابن القيم في شرح تلك الاوصاف وبيـــــان مقاصده منها معاولا ايجاد اصل لهذه الاوصاف في القــــرآن الكريم والسنه النبوية الشريفة وسنحاول ان نتبين ذلــــك عنده بشيء من التفصيل :

(۱) الاسم الاول: او العقة الاولى وهى وصفه السماع بانه لهو ، وذكر انه يستند فى وعف السماع بتلك العقة على قوله تعالى: " ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليخل مين سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فى أدانه وقرا فبشره بعذاب اليم "(۲).

ويذكر ابن القيم ان "لهو الحديث" الذى ورد في الايسة قد فسره الرسول (٣) ملى الله عليه وسلم بانه الغناء وقسسد

<sup>(</sup>۱) انظر: حكم الاسلام في الغنا صححيق ابوحذيفه ابر اهيم بـــن محمد ، ص ۱۵، ولمعرفة المزيد عن رأى ابن القيم الجوزية فــي السماع ارجع الى كتابه "أغاثة اللهفان" ومصنفه "في السماع"،

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان ، آية ٢ ، ٧٠

<sup>(</sup>٣) من حدیث أبی امامه و السیاق للترمذی ان النبی (ص) قسال
"لا تبیعو القیثات ولاتشتروهن ولاتعلموهن، ولا خیر فیسی
تجارة فیهن وثمنهن حرام "وفی مثل هذا نزلت هذه الایسة
" من الناس من یشتری لهو الحدیث" رواه احمد فی مسنده
من ۲۲۸٬۲٬۷۰۵ ورواه عبد الله بن الزبیر الحمیدی فی مسنده ۲/

فسره بذلك ايضا المحابة والتابعين<sup>(1)</sup>،كما فسر "لهــــو المحديث " ايضا بانه الحديث عن أخبار الاعاجم وملوكهــم ، وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بنالحارث يحدث بـــه أهل مكه فيشغلهم به عن القرآن •

وابن القيم لا يرى تعارضا بين التفسيرين ويقصيصول ما نعم : "لهو الحديث هو الباطل والغناء" (٢) ،ويرى الغناء أشد ضررا من الحديث عن الملوك واخبارهم وجاء فى تفسيصصر هذه الاية ان النضر بن العارث وهو قرشى كان يشترى المغنيات فلا يظفر باحد يريد الاسلام الا انظلق به الى قينته ويقصول: المعميه واسقيه وغنيه ويقول: هذا خير مما يدعو اليه محمد مصن الملاة والعيام او تقاتل بين يديه (٣) ولمن أحلوا السمساع تعليق تلك الاية سياتي في موضعه •

(٢) والاسمان الثانى والثالث للسماع فيما يقصلول ابن القيم هما انه زور ولغو وهو يستند فى تسمية السماع بهذين الاسمين الى قوله تعالى :

and the second s

<sup>(</sup>۱) صح عن ابن عباس وابن مسعود ـ قال ابوالصهبياء سألت ابن مسعود عن تلك الاية فقال ، والله الذي لااله غيره ،هو "الغياء" ورددها ثلاث مرات ـ وكذلك صح عبن ابن عمر بن الخطاب ،انظر ابن القيم ، حكم الاستلام في الغناء ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة ٠

۳) تفسیر القرطبی ، ج ۱۶ ، ص ۵۲ ،

" والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مسروا كراما" (۱) واللغو في اللغة هو كل ما يلغى ويطرح والمعنسي الذين لا يشهدون الزور أي الذين لا يحضرون الباطل واذامروا بكل ما يلغى ويطرح من قول أو همل مروا كراما أي اكرمسوا انفسهم بان لا يقفوا عليه ويقول ابن القيم، ويدخل في ذليك أعياد المشركين كما فسرها به السلف ، والغناء، وانسسواع الباطل كلها (۲) ،

وقال الزجاج ولا يجالسون أهل المعامى ولا يماثلونهم عليها ومروا مر الكرام الذين لا يرفون باللغو لانهـــــم يكرمون انفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله •

ويفيف ابن القيم أن الحق سبحانه وتعالى قد أثنيسي على من أعرض عن الغناء لقوله تعالى : " واذا سمعوا اللغو أعرفوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم"(٣).

ويشير ابنالقيم الى قول الله تعالى : " لا يشهدون الزور" ولم يقل بالزور لان يشهدون بمعنى يحضرون فمدحهـم

<sup>(</sup>۱) سورة الفرقان ، آية ٧٣ ـ جاءفى المصحف المغـــر ان اللغو ما لا اللفـوبه من الكلام يقال لغا بلغوا لغوا٠

<sup>(</sup>۲) روى ان عبدالله بن مسعود مر بليهو فأعرض عنه \_ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان اصبح ابن مسعود لكريما" وان هنا تعنى " قد" والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره عن طريق ابن ابي حاتم وفيه " لقد اصباح ابن مسعود وامسى كريما" • انظر اغاثة الليهانلابنالقيم الجوزى، الفصل الخاص بحكم السماع في الغناء •

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ، اية ٥٥ •

على ترك حضور مجالس الزور ، والغناء من أعظم الزور فـــى درايــه (۱).

(٣) والعفة الرابعة التي وصف بها ابن القيم السماع هو انه المكاء (٢) التمديم الله هين يشبه من يتقرب الى الله هين طريق السماع بكفار قريش الذين كانوا يتقربون الى الله في الجاهلية بالتصفير والتصفيق ، وهم يطوفون حول الكعبيسة وقد قال تعالى عنهم: "وما كان صلاتهم عندالبيت الا مسكاء وتعديه "(٤).

ويرى أن من يخلط الذكر والعبادة بالسماع كمن كانوا يعارضون النبى ملى الله عليه وسلم فى الطواف حول الكعبـة ويخالطون عليه صلاته بالتعفير والتعفيق ، ففى رأيـــه أن المعفقين والمعفرين فى يراغ او مزمار او نحوها اشبـــه بهؤلاء الكفار ، حتى ولو كان مجرد شبه ظاهر ، فهو يســرى انهم يستحقون قسطا من الذم على ذلك ، حتى وان لم يتشبهوا بهم فى جميع مكائهم وتعديتهم ، ويقول : " والله تعالى لم

<sup>(</sup>۱) الزور يقال على الكلام الباطل وعلى العمل الباطل وعلى العمل الباطل وعلى العين نفسهاكما في حديث معاويه لما أخذ قصة من شعر يوصل به فقال : "هذا الزور "فالزور القول والفعيي والمحل، والزور ميل عن الحق الثابت الى الباطيل الذي لا حقيقة له قولا وفعلا، انظر : ابن القيم الجوزية حكم الاسلام في الفناء، تحقيق ابوحذيفة ابر اهيم بن محميد، الطبعة الاولى ، ص ٢٩٠

 <sup>(</sup>۲) المكاءهو" الصفير" سالفم اوتشبيك الاصابع و النفخ فيها.

<sup>(</sup>٤) سورة الانفال ، آية ه٣٠

يشرع التعفيق للرجال وقت الحاجة اليه فى العلاة اذ انابهم أمر، بل أمروا بالعدول عنه الى التسبيح لثلا يتشبهـــوا بالنساء، فكيف اذا فعلوه لا لحاجة، وقرنوا به ،انواع مـن المعاصى قولا وفعــلا ؟ "(1)،

وهكذا يحتج ابنالقيم على عدم جواز الغناء والموسيقى في مجالس السماع ويرى ان الحق تبارك وتعالى نهى الرجال عن التعفيق في اثناء الصلاة اذا دعت الى ذلك حاجة كليخاء بغطىء الامام في التلاوة او عدد الركعات او غيرها منالامور التى تتطلب تنبيه الامام ، وجعله بالتسبيح ، اى بقوللة "سبحان الله" ، واجازه فقط للمعليات من النساء حتىلا يرفعن اصواتهن فابيح لهن تنبيه الامام عن طريق التعفيل وفي رأى ابن القيم ان من يعفق من الرجال يتشبه بالنساء ولذلك شرع الله لهم التسبيح بدلا من التعفيق فكيف بهليما اذا صفقوا بدون حاجة وقرنوا ذلك بالغناء والاقوال والافعال التي في حكم المعامى ،

(٤) الصفة الخامسة : هي ان السماع هو " الباطلل "
وهو ضد الحق • والباطل يراد به المعدوم الذي لا وجود لــه
ويراد به ايضا الموجود الذي مضرة وجوده اكثر من منفعتــه
• ومثال الباطل من النوع الاول • القول " كل اله سوى الله
باطل " • ومثال الباطل من النوع الثاني القول " بأن السحر
باطل ، والكفر باطل "قال تعالى : " قد جاء الحق وزهـــق
الباطل ان الباطل كان زهوقا "(٢)

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء ، آية ٨١ •

ويفع ابن القيم الجوزيه الغناء فمن قائمة الباطل من النوع الثانى فيذهب الى ان " الكفر والفسق والعميلان والسعر والغناء والملاهى كلها من النوع الثانى وهلسو الموجود الذى لا نفع فيه "(1) وبذلك فهو باطل من وجة نظره،

(ه) والعطقة السادسة : التي وصف بها ابن القيم السماع هو أنه " رقية الزنا " فقد اعتبر الغناء انجع وسائللومول الي الزنا لان الغناء يرقق قلب النساء والرجال على السواء مما قد يوقعهم في الزنا ، وقد تحدث في ذلللللله واطال" (٢) ويذهب الى ان الفضل (٣) بن عياض يشاركه هذا الرائيء)،

<sup>(</sup>۱) ابن المقيم الجوزى ـ حكم الاسلام فى الغناء، ص ٣٧، وقد ذكـر فى نفس المرجع ان ابن وهب قال اخبرنى سليمان بن بـــلال عن كثير بن زيد انه سمع عبد الله يقول للقاسم بن محمـد : "كيف ترى فى الغناء؟"فقال له القاسم : "هو الباطل"فقسال: قدعرفت انه الباطل، فكيف ترى فيه ؟فقال القاسم : "أرايــت الباطل اين هو؟" قال: "فى النار"قال: هو كذلك" انظر كتاب الادب المفرد للامام البخارى ، ص ٤٣٢ باب الغناء،

<sup>(</sup>٢) لمعرفة المزيدعن رأى ابن القيم فى اطلاقه هذه الصغة على السماع انظر كتابه "اغاثة اللهفان" الفصل الخاص بحكم الغناء فى الاسلام •

<sup>(</sup>٣) الفضل بن عياض بن مشهور التميمى ابوعلى الزاهدالمشهور من قرية "فندية "ببلاد فارس ،توفى سنة ١٨٧ هـ انظــــر طبقات الصوفية للسلمى ،ص ٩ وما بعدها ، وانظــــر التقريب "لابن حجر العسقلانى ، ج ٢ ، ص ١١٣ ٠

<sup>(</sup>٤) قال الفصل بن عياض"الغناء رفية الزنا "وقال يزيدبن الوليد "بابنى اميه اياكم والغناء فانه ينقص الحياء ويهدم المروءة وانه يفعل مايفعل السكرفان كننم لابد فاعليه فجنبوه النساء فانت داعية الزنا" انظر ابن كثير البداية والنهاية ، ج ١١٠٠ ١٦٠٠

(٦) والعقة السابعة : هي ان السماع ينبت النفساق في القلب وذلك ان للغناء فيما يرى ابن القيم سخواص لها سأثير في صبغ القلب بالنفاق وانباته فيه كانبات السنرع بالمسساء .

وقد ذكر من تلك النواص التى يتمف بها السماع وتجعله ينبت النفاق في القلب انه يلهس القلب ويشغله عن التعبيد ويعده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه .

ويرى ابن القيم ان القرآن والغناء لا يجتمعان فـــى القلب لما بينهما من تضاد ، فالقرآن ينهى عن اتبــــاع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفس واسباب الغـــى وينهى عن اتباع خطوات الشيطان ، بينما الغناء في رأيــه يأمر بضد ذلك(1).

ويستشهد أبن القيم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت المساء البقــــل"(٢).

وصاحب الغناء في نظرابن القيم بين امرين امـــــا أن ينهنك (٣) فيكون فاجرا او يظهر النسك فيكون هنافقــا(٤)

<sup>(</sup>۱) انظركتاب: اغاثة اللهفانلابن القيم الجوزية ۱۰ الجزّ الخاص بحكم الاسلام في الغناء و انظرله ايضا : حكم الاسلام في الغنياء تحقيق ابو حذيفة ابر اهيم ، ص ٣٧٠

<sup>(</sup>۲) ابن القيم ، اغاية الله فان انظر الفصل الخاص بحكم الاسلام فسى الغناء والحديث اخرجه ابود اودفى سننه ۲/۲۷۹ تخريج العراقى ٣/٢٨٣ الجامع الصفير ٢/٢٧ والقرطبى ١٤/٥٢ .

<sup>(</sup>٣) يتهنك بمعنى لايبالى ان يفشى سره حين يرتكب خطأ ،

<sup>(</sup>٤) ابن القيم محكم الاسلام في الغناء وتحقيق ابوحدْيقه ابر اهيم بن محمد ، ص ٣٨٠ و

بمعنى أن من يحضر مجالس السماع ويحب الاستماع الى الغناء، لا يخرج عن ان يكون لا يبالى اذا افتضح امره بين النياس وشاع صنه انه من محبى اللهو وهو بذلك يكون فاجرا واميا أن يظهر انه يحب الغناء ليرقق قلبه ويثير وجده تقربيا الى الله وفى هذه الحالة يكون فى رأى ابن القيم منافقيا فلو لم يكن منافقا ما قض حياته فى سماع اللهو والطيرب واتخذ دينه لهوا ولعبا وكان مزمار الشيطان أحب اليه مين استماع سور القرآن فالنفاق غش ومكر وخداع والغناء مؤسيس على ذلك والمنافق يفسد من حيث يظن انه يعلح .

(A) واما تسميته السماع بقرآن الشيطان فيرى ابسن القيم أن ذلك مأثور عن التابعين وانه جاء في حديد واله الطبراني في مجمع الزوائد من حديث ابي امامة مرفوعا الى النبي هلى الله عليه وسلم: "لما هبط ابليس قال إيا رب لعنتني فما عملي ؟ قال السحر - قال فما قرآني ؟ قال الشعر قال فما كتابي ؟ قال الوشم وقال فما طعامي ؟ قال كل مسكر قال فاين أسكن ؟ قال الاسواق - قال فما صورتي ؟ قيد المزامير قال ؛ فما معايدي ؟ قال النساء "(۱).

ويذهب ابنالقيم الى ان الغناء المحرم او كما اسماه قرآن الشيطان لما آراد الله ان يجمع عليه نفوس المبطليان قرنده بما يزينه من الالحان المطربة والالات والملاهى والمعازف وأن يكون من امرأة جميلة او صبى جميل ليكون ذلك ادعى الى قبول النفوس لقرآنه وتعويضها به عن القرآن المجيد (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني، كماجا عنى مجمع الزوائد ۱۹ / ۸ - ورواه عبدالرزاق في مصنفة ۱۱/۲۲۸، باب الشعروالزجر رقم ۲۰۵۱۱،

<sup>(</sup>٢) ابن القبيم،حكم الاسلام فى الغناء، تحقيق ابوحذيقه ابر اهيم بن محمد ،ص ٤٣ ٠

(٩) واما تسمية السماع بالعوت الاحمق والعوت الفاجس فيقول عنها ابنالقيم هي تسمية الصادق المصدوق السسذي لا ينطق من الهوى ويستدل على ان الغناء موت الحمق والفجسور بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه الترمذى مسسسن حديث ابنابي ليلي عن عطاءعن جابر رض الله عنه قال: " خصيرج رسولاالله صلى الله على المعالي الماء وعلى آله وسلم مع عبدالرحمسان ابن عوف الى النخل فاذا ابنه ابراهيميجودبنفسه (اي يحتضــر) فوضَّعه في حجرة فضاضت عيشاه ، فقال عبدالرحمن: أتبكي ، وأنست تنهى الناس؟ قال ؛ اني لم انه عنالبكاء، وانما نهيـــت عن صوتين فاجرين : صوت عند نغمة : لهو ولعب ومزاميـــــر شيطان ، وصوت عند مصيبة ، خمش وجوه (اى لطم الوجوه وضربهـا) وشق جيوب(اى شق الملابس) ورنة (اى الصياح)، وهذا (يعنـــى البكام) هو رحمة ومن لا يرحم لا يرحم، لولا انه امر حـــق ووعد صدق ، وان آخرنا سيلحق اولنا ،لحزنا عليك حرّنــــا هو اشد من هذا وانا بك لمحزونون ، تبكى العين ، ويحسسن القلب ،ولا نقول ما يسخط الرب "(١).

ويتعجب ابن القيم من امر العارف بالله كيف يستجير لنفسه اباحة ما نهى الله عنه ورسوله وما سماه الرسيول بالموت الاحمق الفاجر ومزمور الشيطان وجعله والنياحة التيل لعن صاحبها سواء •

ويرى ان ذلك من الرسول نهى مؤكد عن سماع الغنــاء حيث سماه صوتا أحمق ووصفه بالفجور ومزامير الشيطان ٠

(۱۰) كما اطلق ابن القيم الجوزية على السماع صــوت الشيطان لانه في رأيه يدعو الى معصية وان كل متكلم بغيـر طاعة الله وكل مصوت ، بمزمار أو دف اوطبل حرام ،

واستند فى ذلك الى قوله تعالى للشيطان وحزبيه:
" اذهب فمن تبعك فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفييزز
من استطعت منهم بعوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم
فى الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا"(١).

وقد فسر ابن عباس قوله تعالى : " واستفزز مــــن استطعت منهم بعوتك " قال " يعنى كل داع الى معمية" ويـرى ابنالقيم ان الغناء اعظم الدواعى الى المعمية ولهذا فسر عوت الشيطان بــه •

كما روى باسناد الى الحسن البعرى ان صوت الشيطان هو الدف (٢) ،ويرى ابنالقيم ان كل متكلم بغير طاعة الليه وكل معوت ببراغ او مزمار او دف او طبل حرام فذلك سيوت الشيطان وكل ساع في معصية فهو في رجله وكل راكب في معصية الله فهو خيالته (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء ، آية ٦٣ ، ٦٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن القيم الجوزيه ، حكم الاسلام في الغناء ، تحقيــــق ابوحذيفه ابراهيم ، ص ٤٦ ،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

(۱۱) ووحف ابن القيم السماع بانه مزمور الشيطان وقد استند في اطلاق بلك التسمية على السماع الى حديث مائشــة رض الله عنها الذي ورد في الصحيحين قالت: " دخل علـــي النبى على الله عليه وسلم وعندى جاريتان تغنيان بغنـــا بعاث "(۱) فاضطجع على الفراش وحول وجهه و ودخل ابوبكــر رض الله عنه فانتهرني وقال ؛ مزمار الشيطان عند النبــي على الله عليه وسلم؟ فأقبل عليه رسول الله عليه وسلم.

ويرى ابن القيم ان ابوبكر رض الله عنه كره سمياع المزمار وقال عنه مزمار الشيطان وان رسول الله صلى الليسه عليه وسلم لم ينكر عليه تلك التسمية وان الرسول اذا كان قد أقسر الجاريتان قذلك في رأيه لانهما مغيرتان وغير مكلفتان تغنيان بغناء الاعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث عن الشجاعة والحرب وان اليوم كان يوم عيد (٣).

وذلك الحديث السالف يحتج به الموفية الذين اباحوا السماع على حله واباحته وهذا ما سيأتى الحديث عنه تفسيلا في موفعـــه ٠

<sup>(</sup>۱) بعاث بضمالباء هو حصن للاوس ويقال انه كان د اربنيا قريظة وكان يوم بعاث يوم عيدلانه اخر العداء و القتال بين قبيلتى الاوس والخزرج، وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ثم بعد الهجرة اصبح الجميع اخو اناتحت لواء الاسلام،

<sup>(</sup>۲) انظرصحیحمسلم ۲۱/۳ طبعة الحلبی، وانظرایضا صحیــــح البخاری ۲/۵۶۶طبعة السلفیة ، ومسند احمدبن حنبـل ۲/ ۱۳۴ وسنن النسائی ۱۹۹۸۰۰

<sup>(</sup>٣) ابن القيم محكم الاسلام في الغناء، تحقيق ابوحذيفه ابراهيم ص٢٤

وقد اطلق ابنالقيم على من اباحوا السماع "حسسزب الشيطان" ويرى انهم قد توسعوا فاحلوا صوت المراًة الجميلة الاجنبية او صوت الصبى الامرد يغنى بما يدعو الى الفجسور والزنا وشرب الخمر مع آلات اللهو التى حرمهارسول اللسسة مع المتعفيق والرقص ويقول :" وتلك الهيئة المنكسرة المسسسان يحلها احد من اهل الاديان ففلا عن اهل العلم والايمسسان ويحتجون بغناء حوريتين غير مكلفتين تغنتا بنشيد الاعراب ونحوه من الشجاعة ونحوها في يوم عيد بغير" شبابة "ولا دف ولا رقعي ولا تعفيق ،ويدعون المحكم العربح لهذا المتشابسة وهذا شأن كل مبطل" (۱).

ويقول ابن القيم ما نعه " نعمندن لا نحرم ولا نكسسره مثل ما كان فى بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلسم على ذلك الوجه ، وانما نحرم نحن وسائر اهل العلم والايمسان السماع المخالف لذلك وبالله التوفيق " ،

وهنا يصرح ابن القيم انه لا ينكر الغناء الذي يشيد بالشجاعة ويحفز الهمم مثل الذي كان تغنيه الجواري فيليت رسول الله وانما هو يحرم السماع الذي يتغنى اصحابله بما يدعو الى الفجور والزنا من اغانى الغزل التي تثيلل الشهوة ويكره ما يعطنعه العوفية من حركات ووجد اثناء السماع،

(۱۲) واما تسمية السماع بالسمود فقد استند فيسمه ابن القيم الجوزيه الى قول الحق تبارك وتعالى: "أفمسن هذا الحديث تعجبون وتضعكون ولا تبكون وانتم سامدون "(۲).

<sup>(</sup>١) ابن القيم ، حكم الاسلام في الغناء ، تحقيق ابوحذيفه ابر اهيم ص٢٤

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ، آية ٥٩ ، ٦١ .

وقد قال " عكرمة " نقلا عن ابن عباس" السمود" هــو الغناء في لغة حمير " ويقال " اسمد لنا اي غني لنا<sup>(1)</sup>،

وقال ابوعبيدة "المسمود" (٢) الذي غنى له وقــــال "عكرمة" "كانوا اذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هــــــنه الايـــة "(٢).

ويذهب ابن القيم الى ان تفسير" المبرد" للسمود بانسه هو الاشتغال من الشيء "بهم" او " بفرح" يتشاغل به وتفسيسر ابن الانباري" بان السامد هو اللاهي والساهي والمتكبسبر، لا يتناقض مع تفسير ابن عباس بان السمود هو الغنسسساء لان الفناء في رآيه يجمع بين هذا كله •

والغزالى وغيره من العوفية الذين اباحوا السمساع يردون على تلك الاعتراضات التى احتج بها ابن القيم الجوزى وغيره ممن حرموا السمساع ٠

ويذهب ابن القيم الى ان رسول الله (ص) حرم تحريمـــا صريحا الات اللهو والمعازف وساق الاحاديث الدالة على ذليك ومن ذلك ما رواه عبد الرحمن بن غنم قال : حدثنى ابوعامــر اوابومالك الاشعرى انه سمع النبى (ص) يقول: "ليكونن مـــن امتى قوم يستحلون الحروالحرير والخمروالمعازف (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر، ابن القيم ،حكم الاسلام في الغنا ، تحقيق ابوحذيفه ابر اهيم ابن محمد ،ص ٤٧ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة -

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخاری فی صحیحه محتجابه فی باب فیمن یستحــل الخمرویسمیه بغیر اسمه ۱۰نظرالبخاری اشربه ۲۰وذکره ابود اود ــ ــ ــ ــــــاس ۲ ، والترمذی فتن ۳۸، والد ارمی ۱۰ اشر به ۸۰

وقد شكك ابن حزم فى صحة هذا الحديث وقال انسسه منقطع فيما بين البخارى وهشام بن عامر ، وان البخارى لـم يمل سنده ، ولذلك لا يحتج به فى تحريم المعازف ، فيسر ان ابنالقيم الجوزيه تصدى بقوة لاعتراض ابن حزم ، على صحسسة هذا الحديث ، محاولا اثبات صحته من عدة وجوه (۱).

وكذلك فعل الحافظ فى كتابه "الفتح" (٢) وقد اطـــال ابن القيم القول فى تصعيحهذا الحديث وتخريجه وقال ما نصه : "ولم يفع من قدح فى صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم ونصره لمذهب الباطل فى اباحة الملاهى ،وزعم انه منقطع لان البخارى

(1)

قال ابن حزم أن هذا الحديث ضعيف وليس له سند متصلفيما بینالبخاری وهشام به غیران ابوداود فی سننهقد ذکیره بسندمتصل الى الرسول(ص) اما ابن القيم فقد اعترض على قول الوهممن وجوه: احدها ان البخاري قد لقي هشام بن عامر وسمع منه مفاذ اقال "قال هشام "فهوبمنزله قول عن هشام والثاني ـ انهلولم يسمع منه فهولم يستجزالجزم به عنه ووفد صعنمه انه حدث به فالبخاري ابعد النباس عن التدليس \_ والثالـــث \_ انه ادخله في كتابه المسمى "بالصحيح "محتجابه وفلولا صحتيه عنده لما فعل ذلك والرابع انه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التعريض فانه اذا توقف في الحديث اولم يكن علين شرطه يقول: "يروى عن رسول الله (ص) " ويذكر عنه فـــادا قال: "قالرسول الله (ص) فقد جزم وقطع باضافته اليـــــه \_ الخامس انالوضربناعن هذاكله صفحافالحديث صحيحمتصل عندغيره \_ انظر ابن القيم الجوزيه ،حكم الاسلام في الغنـــاء تحقیق ابوحڈیفه ابر اهیم بنمحمد، ص ۶۹ ،۰۰ ،

<sup>(</sup>٢) انظر الحافظ ـ الفتح ، ج ١٠ ، ص ٤١ ٠

لم يمل سنـده"<sup>(1)</sup>.

وقد ذكر ابنالقيمروايات مديدة لهذا الحديث متملية السند ليثبت محته وعلق على ذلك الاحاديث بقول :" ونحسين نسوفها لتقربها عيون اهل القرآن وتشجى بها حلوق أهسسل سماع الشيطسيان"(٢).

كما هاجم السماع ابنالجوزى البغدادى (٣) ونقدمسالك العوفية فى الغناء والرقص وذكر ادلة كراهة الغناء والاشسار الناجمة من سمامه وذكر ادلة القائلين بجوازه ونقدها وبيست تلبيس ابليس على العوفية فى الوجد، وعاب عليهم تقطيسسع ثيابهم ، وما يأتون به من حركات وصياح اثناء السماع، شم بين حكم الغناء فى المذاهب الفقهية الاربعة ،

والجدير بالذكر ان ابنالجوزى البغدادى لم يحسرم الغناء بشكل مطلق وانما اباح الحداء وغناء الحجيجوافاني الغزاة فى الحرب لشحذهم الجنودلملاقات الاعداء ،وانشسسارزة المبارزين فى القتال باغاني واشعار التفاخر عندالمبسارزة كذلك الغناء الذي يحث على الزهد، وهو فى ذلك يتفق مسلم الغزالي الذي قال ما نعه :" وقد تكلم الناس فى الغنساء فأطالوا فمنهم من حرمه ومنهم من اباحه من غير كراهه ومنهم من كرهه مع الاباحة وفمل الغطاب ان نقول ، ينبغى ان ينظلسر فى ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم اوالكراهة او غير ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر ابن القيم: حكم الاسلام في الغناء، تحقيق ابوحذ يفسيه ابر اهيم بن محمد، ص ٤٩، و انظر ايصا، الحافظ ، الفتسح ، ج ۱۰ ، ص ٤٩٠

<sup>(</sup>۲) ابن القيم ،حكم الاسلام في الغنباء، تحقيق ابو حذيقه ابر اهيم بـــن محمد ، ص ٥١ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزى البغدادى ، تلبيس ابليس ، ص ٢٢٢ •

والغناء يطلق على اشياء منهاغناء الحجيج فى الطرقات ٠٠٠٠٠٠ يعفون مكة وزمزم والمقام، وربما ضربوا مع انشادهم بطبيل فسماع تلك الاشعار مباح ١٠٠٠٠ في معنى هذا انشاد المبارزيين للقتال للاشعار تفاخرا عند النزال ، ومن هذا اشعار الحداة (١).

فهذه الاشعار المغناه تحرك الانسان ، الا ان ذليك التحريك لا يوجب الطرب الذي يخرج صاحبه عنالاعتدال وهيئ تؤدي في نظره الى انفعالات محمودة .

وقد كان لرسول الله حاد يقال له " أنجشه " يحمدو للابل فتسرع في سيرها حتى ان رسول الله (ص) كان يقول لمدالعداء" يا انجشه رويدك سوقا بالقوارير" (٢).

وقد انشد اهل المدينة طلبع البدر علينا١٠٠٠لخ عنبد قدوم رسولالله عليهم مهاجرا ٠

ويذكر ابن الجوزى البغدادى ان رسول الله على المه عليه وسلم كان يحضر لعائشة رض الله عنها الجوارى المغيلات السن ليلعبن معها ويغنون لها حيث كانت مغيرة (٣).

وقد حدث ان تزوجت جارية من الانسار يتيمية رجل مين الانسار وكانت السيدة عائشة رض الله عنها من بين مين اهداها الى زوجها، فقال رسول الله لعائشة، ان الانسيار قوم فيهم غزل فما قلتم: قالت دعونا لها بالبركة ، قيال: افلا قلتهم،

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، احياءعلوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ٠

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي البغدادي ، تلبيس ابليس ، ص ۲۲۳ ، ص ۲۲۶٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٢٤ ٠

أتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم١٠٠٠الخ

ويعلق ابن الجوزى على ذلك بقوله : ان هذا الغنـــاء الذى كانوا يغنون به ليس مما يطرب او يثير الانفعـــالات غير المباحة ولا كانت دفوفهن على ما يعرف اليوم (1).

. كذلك الاشعار التي تحث على الزهد كقول بعضهم :

يا فاديا في غفلة ورافحسا
الى متى تستحسن القبافعسا
يا عجبا منك وانت مبعسسر
كيف تجنبت الطريقالوافحسا
وكم الى كم لا تخاف موقفسسا
يستنطق الله به الجوارحسا

وايضا القصائدالتي في ذكر الجنة والنار فهي فــــى رأى ابن الجوزى البغدادي مباحة والى مثل هذا اشار احمــد ابن حنبل في الاباحة عندما سأله ابوحامدالخلفاني قائـــلا: " يا أبا عبدالله هذه القصائد الرقاق في ذكر الجنة والنار اي شيء تقول فيها ؟ فقال ؛ مثل اي شيء • قلت ؛ يقولون ؛

اذا ما قال لی ربیسی اما استحییست تعمینیی وتخفی الذنب عن خلقیسی وتخفی الذنب عن خلقیسیان تاتینیسی (۲)

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزى البغدادى ، تلبيس ابليس ، ص ۲۲۵ •

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ،ط ۲،ص ۲۲۹،وانظرایضا،محمدبنابی الهدی المکنی بابی البرکات ،روض الاسماع فی احکام الذکرو السماع ص ٤٤٠٠

فقال أعد على فأعدت عليه فقام ودخل بيتهورد الباب فسمعت تحييه من داخل البيت وهو يقول هذا البيت ،

وقد تأثر الامام احمد بتلك الابيات وبكى لُشدةتأثـره فِمثل هذه القصائد في رأيه خلال لانها لا تثير شهوة ولا هــوي وانما تثير مشاعر محمودة (١).

اما أشعار النواح التى تثير الاحزان والبكاء فهسسى محرمة شرعا وأما الاشعار التى ينشدها المغنون فى وسسسف الحسنوات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطباع عن الاعتسدال ويثير ماكمن بها من حب اللهو مثل قول الشاعر:

ذهبی اللون تحسب محسین وجنتیه النار تقتصدح خوفونی من فضیحتهم لیته وافی وافتضیح (۲)

واغانى الغزل هذه تغنى بالحان مختلفة وهى تخصيرج سامعيها عن حيز الاعتدال وتثير حب الهوى فيهم، فليس كلف غناء في رأيه محرصا، وانما المحرم أنواع بعينها مصلف القصائد التي لا تتفق والاخلاق الفاضلة وتثير الشهوات ويقول ما نعه " وقبل أن نتكلم في اباحته (اى السماع) او تحريمه او كراهته نقول : ينبغي للعاقل ان ينصح نفسه واخوت ويحذر تلبيس ابليس في اجراء هذا الغناء مجرى الاقسلسام المتقدمة التي يطلق عليها اسم الغناء فلا يحمل الكل محملا

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي البغد ادي، تلبيس ابليس الطبعة الثانية ، ص ٢٢٦٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

واحدا، فيقول قد أباحه فلان وكرهه فلان"<sup>(۱)</sup>،

وفى رأى ابن الجوزى البغدادى ان الشاب السليم البدن المحيح المزاج اذا ادعى أن رؤية المستحسنات لا تزعجـــه ولا تؤثر فيه ولا تغره فى دينه فانه غير صادق فيما ادعـى لان ذلك فى رأيه يخالف الطبع ، ويرى انه لو مح ذلك لكان بصاحبه مرضا جعله لا يتأثر بتلك المؤثرات و اما اذا تعلل بأنه ينظر الى المستحسنات ليعتبر بها ويستدل منها علمى حسن المنعة فى اتساع العينين ودقة الانف ونقا والبيــاف فان لديه من انواع المباحات ما يكفى للاعتبار ومعرفـــة بديع خلق الله وفى هذه الحالة لن تؤثر شهوته على فكــره وتأملـــه .

وان ادعى ان الغناء المطرب الذى يثير الطبييا والشهوة لا يؤثر فيه ولا يلفت قلبه الى حب المدنيا الموصوفة فيه فانه كاذب لانه لا يستطيع ان يتخلص من غرائزه الفطريية التى قد تكون كامنة لشدة خشوعه وخوفه من الله فهيييو يستثيرها بهذا الغنياء ٠

كما أنه يذهب الى ان العوفى اذا ادعى انه بلغ مسن درجات الترقى الى المقام الذى لا تؤثر فيه هذه الاغانىيى وكان صادقا فى احواله فينبغى الا نبيح السماع الالمسن هذه مفته ويقول ما نصه: "ثم ان كان الامر كما زعم هنذا المتصوف فينبغى الا نبيحه الالمن هذه صفته والقوم قليل أباحوه على الاطلاق للشباب المبتدى والصبى الجاهل حتى قال ابو حامدالغزالى ان التشيب بوصف الخدود والاصداغ وحسين القدد والقامة وسائر اوصاف النساء،الصحيح انه لا يحرم "(٢).

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزى البغد ادى، تلبيس ابليس ، الطبعة الثانية ، ص ٢٢٦٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ،ص ٢٢٧ ٠

فهو يعيب على الغزالى اباحته هذا النوع من الغناء، وللغزالى في ذلك رأى سيأتى تفعيله في موفعه وموجــزه ان تلك النوعية من الغناء قد يسمعها الصوفى المتحقق بالكمال الاخلاقي ولا يحملها على ظاهرها وانما يسمعها كاشــــارات لاشياء اخرى ابعد ما تكون عما يفهمه منها العامة، فهـــو سماع من احب الله وعشقه واشتاق الى لقائه فلا ينظر الـــى شيء الا رأه تعالى فيه ولا يقرع سمعه قارع الا سمعه منـــه او فيه كما او فحنا آنفا ، كما ان الغزالى يرى ان اغانــى الشوق والعشق غير محرمة فهى اذا سمعت في حضرة المعشــوق فهى تأكيد للذة وان كانت في غيبته فهى تهييج للشوق وفيـه نوع من اللذة ايضا اذا اضيف اليه رجاء الوصال ،فالرجــاء لذيذ والباس مؤلم بشرط ان يكون المعشوق او المشتاق اليه ممن يباح وصاله شرعا كالزوجة او الام او الابناء الخود الخود الممن يباح وصاله شرعا كالزوجة او الام او الابناء الخود الخود الممن يباح وصاله شرعا كالزوجة او الام او الابناء الخود الخود المحتود الخود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود الخود المحتود المحتود الديد والباس مؤلم بشرط ان يكون المعشوق او الابناء الخود المحتود المحتود المحتود الحدد والباس مؤلم بشرط ان يكون المعشوق او الابناء الخود المحتود المحتود الوحد الخود المحتود الوحداء المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود الخود المحتود الديد والباس مؤلم بشرط ان يكون المعشوق او الابناء الخود الخود المحتود الوحد المحتود المحتود المحتود المحتود الخود المحتود المحتود الخود الخود المحتود المحتود الخود المحتود الخود المحتود الخود المحتود المحتود المحتود المحتود الخود المحتود الخود المحتود المحتو

ولم يغفل الامام الغزالى الاشارة الى ان مثل هذه الاغانى تحرم على من لا يجوز فى حقه السماع، فاذا طلق الرجل زوجته فيحسرم عليه ان يسمع هذا الغناء ويسقطه عليها لان فى هسنده الحالة لا يجوز له تحريك الشوق حيث لا يجوز تحقيقه بالوصال.

اما من يتمثل فى نفسه صورة أمراة لا يحل له النظــر اليها وكان ينزل ما يسمع على ما تمثله فى نفسه فهـــــدا حرام لانه محرك للفكر فى الافعال المعظورة (۱).

وسنقف على رأى الغزالى في هذا الشأن بعد وسنرى انه لم يطلق اباحة سماع اغانى الغزل والشوق والعشق للشبــاب والصبية الجاهلين وانما ابان من يحل له سماعها ومن يحــرم

<sup>(</sup>١) انظر ، الغزالي: احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ •

عليه ذلك، ولاشك أن كل مستمع أدرى باحواله والله على الكيل رقيب وهو سبحانه يعلم ما في السرائر ويحاسب عليه ،

وقد ذهب ابن الجوزى البغدادى الى ان من يدفى انــه لم يسمع الغناء للدنيا وانما أخذ منه اشارات هو مخطىء من وجهيـــن :

أحدهما : أن طبعه يسبق الى مقصوده قبل أخذالاشسارات فيكون كمن قال انى انظر الى هذه المرأة المستحسنة لاتفكس في قدرة الله على خلق هذا الجمال •

والثانى : انه يقل فيه (اى غناء الغزل والعشق) وجود شىء يشار به الى الخالقتبارك وتعالى ويرى ابن الجوزى انه لا يجوز فى حق الله تعالى ان يقال انه يعشق ويقع الهيمان به وانما له سبحانه الهيبة والتعظيم فقط(1).

والغزاللى له فى ذلك رأى سيأتى تفعيله في موفعيه واكتفى هنا بالاشارة السريعة اليه وهو انه يقعد بعشيق الله المحبة المفرطة فالمحبة اذا تأكدت سميت عشقا ومين عرف الله أحبه محبة مؤكدة وبقدر تأكيد معرفته تتأكييد محبته واذا تأكدت المحبة صارت عشقا (٢).

وقد ذكر ابن الجوزى البغدادى ادلة على كراهه السماع من القرآن والسنه ومن تلك الادلة ما ذكره من قبل ابن القيم الجوزيه ولا داعى لاعادة ذكرها واما أدلته من السنة منها حديث "نافع عن "ابن عمر بن الخطاب رض الله عنهما:" أنه سمع

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزى البغد ادى: تلبيس ابليس ، طبعة ثانية ، ص ٢٢٧٠

۲۷۸، ۲۷۷ مر ۲ ج ۲ ، مر ۲۷۸ ، ۲۷۸ ۰

موت زمارة راع فوقع أصبعه على اذنه ، وعدل راطنته عسسن الطريق وهو يقول يا نافع أتسمع فاقول : نعم فيمفى حسسى قلت : لا ، فرفع يديه ، وقال ، رأيت رسول الله طليله وسلم يفعل مثل هذا"(١).

كما استدل ايضا على كراهة السماع بان رسول الله ملسبى الله عليه وسلم نهى عن شرا المغنيات وبيعهن وتعليمهسن (٢) الحديث ، وبالنسبة للحديث الاول قال ؛ أبوعلى اللولسبى المعت أبا داود يقول ؛ هذا حديث منكر ،

وقال الشيخ الامام الحافظ المقدس؛ هذاحديث اورده ابو داود في سننه هكذا وقد رد من وجهين : الاول فساده ملسن طريق الاسناد، والثاني، ان سليمان بن موسى هذا (وهو ملسن رواة الحديث) هو الاشدق الدمشقى تكلم فيه اهل النقل، وتفرد بهذا الحديث عن نافع ولم يروه عنه غيره،

وقال البخاري سليمان بن موسى هنده مناكير <sup>(٣)</sup>،وهكـدا حاول <sub>المقدسي</sub>التشكيك في سحة هذا الحديث ·

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزی البغد ۱دی، تلبیس ابلیس طبعة ثانبة ، و۲۳۳، ۲۳۲، اخرج الحدیث ابود اودفی سننه ۷/۲۳۸ و ابن ماجه فی سننیسه ۱/۱۱ و القرطبی ۱۰/۲۹

<sup>(</sup>۲) روى عن النبى (م) انه قال (النظرالي المغنية حرام وغناؤهييا حرام وشمنها حرام) ـ رواه يزيدين عبدالملك بن المغيرة بين نوفل المديني ابوخالدعن يزيدين حفيصة عن السائب بنيزيد عن عمر بن الخطاب ـ أخرجه الترمذي عن ابي امامه ، انظر الترمذي ٢٧، ١٤/٧٤ وفي القرطبي لا تبيعو القيئات ولا تشتروهيين ولا تعلموهن ولاخيرفي تجارة فيهن وشمنهن حرام ١٣/٥١ ـ و اخرجه الطبر اني في الاوسط باسنا دضعيف عن عائشة ان الله حرم الفينية وبيعها وثمنها و تعليمها وقال البيهقي ليس بهحفوظ ـ انظر تخريج الطبري على الاحياء ٢/٢٨٣ .

ومن بين من أنكر السماع الامام ابوبكر الطرطوشيي الذي يرى أن من يستمعون الى الغناء فانهم قد وقعوا فيين قبغة الشيطان فاستزلهم وافراهم بحب الهوى وسماع الطقطقة (۱) وخالفوا الفقها وعلماء الدين وحملته فيقول في مقدمة كتاب "في تحريم السماع": "بلغنا أن طائفة من اخواننا المسلميين وفقنا الله واياهم باستذلهم الشيطان واستقوى عقولهم فيين حب الاغانى واللهو وسماع الطقطقة والنفير (۲) ، واعتقدته مين الدين الذي يقربهم الى الله ، وجاهرت جماعة المسلمين وشاقييت سبيل المؤمنين وخالفت الفقها والعلما وحملة الدين (۳) ،

وقد أوضح في مصنفه السالف الذكر حرمة الغناء واستنسد في ذلك على الادلة والحجج من الكتاب والسنه كما ذكر فيسلم أثمة الفقه الاربعة مالك وابوحنيفه والشافعي واحمد بن حنبال ولم يزد في عرض ارائهم عما ذكره ابن القيم في هذا الشان والذي سبق توضيحه ،

وانتهى الى ان الغناء محرم ومنفعته محرمةوالاستأجار عليه باطل وان أكل المال به أكل ممال بالباطل ولا يجــوز للرجل بذل ماله للمغنى ويحرم عليه ذلك وانالزمر حرام،

كما ذهب الى مثل ذلك الرأى ابوزكريا النووى فسيسى روضته القسم الثاني حيث يذهب الى ان يغنى ببعض الات الغنياء

<sup>(</sup>١) الطقطقة: هي الضرب بالقضيب على مخذة من الجلد ونحوها •

<sup>(</sup>٢) النفير: يشبه الصفير ٠

<sup>(</sup>٣) انظر ابوبكر الطرطوشى ، مقدمة كتاب فى تحريم السماع . ( ١٣ )

بما هو من شعار شاربی الخمر وهو مطرب كالطنبور<sup>(۱)</sup> والعود والعنج<sup>(۲)</sup> وسائر المعازف والاوتار يحرم استعماله واستماعه ،

ويرى ان فى اليراغ<sup>(٣)</sup> وجهان · وجه يحرمه وآخر يحله ويرى ان الصحيح تحريمه ·

(3)
كما ذهب الى تحريم السماع ايضا ابوعمرو بن العسلاح فقال ما نعه " واما اباحة هذا السماع وتحليله فليعلم ان الدف والشبابة والغناء اذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أثمة المذاهب وغيرهم عن علماء المسلمين ولم يثبت عن احد معن يعتد بقوله في الاجماع والاختلاف انه اباح هذا السماع " ويقول ايضا :" وقولهم في السماع المذكورانه عن القربلسات والطاعات قول مخالف لاجماع المسلمين ومن خالف اجماعهليم

<sup>(</sup>۱) الطنبور بضم اوله قال :الهيثمى فى الزواجر، ج ٢٠ص ١٧٨، هو غير العود، وقد جا مفى داشرة المعارف الاسلامية ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ان الطنبور هو اسم جنس لكل الات الطرب التى تستخدم فيها او ار السلك وذكر منها ثلاثة انواع .

<sup>(</sup>۲) الصنج • آلة باوتار يضرب عليهاوذكر الربيدى فى تـــاج العروس ، ج ۲ ، ص ۱۹۷ ن الصنج العربى هو الذى يكون فـــى الدف اما الصنج ذو الاوثار فهو دخيل بعرب يختص بـــه العجم ـ و انظرد ائرة المعارف الاسلامية ، ج ۱۶، ص ۳۳۸،۳۳۷ العجم ـ و انظرد اثرة المعارف الاسلامية ، ج ۱۶ م ۳۳۸،۳۳۷ و العدم به ۱۹ م ۱۹۵۰ م ۳۳۸،۳۳۷ و ۱۹ م ۱۹۵۰ م ۱۹۵ م ۱۹۵ م ۱۹۵۰ م ۱۹۵ م ۱۹۵

<sup>(</sup>٣) اليراغ هو الشبابة وهو من جملة المراميز و اشدهــــا طربا انظر، الزبيدى ،تاج العروس ،ج ٦ ،ص ١٩٧ ٠

<sup>(</sup>٤) انظر • فتاوى ابو عمرو بن الصلاح ،" الاجماع علــــى تحريم الفناء " •

فعليه ما فى قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد مــا تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولــــى ونعلـه جهنم وساءت معيـرا"(۱).

ويرى ان بلا الاسلام في طائفتين هما : المحللون لمساحرم الله والمتقربون الى الله بما يباعدهم عنه ويعنسني الموفية الذين يتقربون الى الله عن طريق السماع ٠

ومن بين من ذهبوا الى اجازة بعض السماع وتحريصم بعضه الامام "القرطبى" وهو مفسر وفقيه وهو يذهب السى ان الغناء عند المشتهرين به اذا كان مما يحرك النفلسوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرك الساكلين ويبعث الكامن كالقصائد الشعرية التى تعف النساء اوتذكرهان وتذكر الخمور والمحرمات فهذه لا يختلف في تحريمها لان ذلك في رأيه لهو وغناء مذموم .

أما الغناء الذي يغنى في اوقات ومناسبات كالعليرس والعيد وللتنشيط عند الاعمال الشاقة كما كان في حفرالخندق وحدو " انجشه " و " سلمه بن الاكوع " فيجوز القليل منه في تلك المناسبات وما شابهها ٠

اما رأيه في سماع العوفية للغناء ،فانه ينكسسره ويعتبره بدعة ويرى ان ما ابتدعه العوفية من الادمان علسي سمسماع الاغاني باستعمال الالات المطربة كالشبابات والطسار والمعازف والاوتار فحرام (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ١١٥ •

<sup>(</sup>٢) انظر ـ تفسير القرطبي ، ج ١٤ ، ص٥٥ ٠

كما ذهب القرطبى الى ان سماع الرسول (ص) واصحابه انما كان القرآن فاياه يتدارسون وفيه يتفاوفون،ومعانيه يتفهمون ، ويستعذبونه فى صلاتهم ، ويأنسون به فى خلواتهم ويتمثلون به فى مجادلاتهم ويلجئون اليه فى جميع حالاتهم فاذا سمعوا انعتوا كما أمروا ،واذا قرؤه تدبروا واعتبروا فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واقتبسوا أحكامه يتخلق وناخلوة ويعملون على وفاقه علما منهم بانه طريق النجماة ونيل الدرجات ، وتلاوته افضل العبادات ، واجمل القربمات فانه حبل الله المتين العمراط المستقيم الذى لا تزيغ به الاهوا ، ولا تشبع منه العلما ، ولا يخلق على كثرة الرد ، مسن قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعى اليه دعى الى العراط المستقيم الذى العراط المستقيم الذى لا تربغ به قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعى اليه

كما أنكر السماع على بن على بن محمدين ابى العسير "ماحب كتاب" شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية" وهسوينكر على السامعين ويعتبرهم من المبتدعين الضالين ولسوكان ما يسمع ليس أنغاما والحانا وانما القرآن ايضا فسى رأيه لا يجوز لسامعه ان يعفق او يتواجد كما يفعل الموفية ويقول ما نمه : " وكذلك الذين يعفقون عند سماع الانغسام الحسنة مبتدعون ضالون ، وليس للانسان ان يستدعى ما يكون سبب زوال عقله (يعنى ما يؤدى به الى الغناء الموفى)ولسم يكن فى المحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سمساع القرآن ،بل كانوا كما وصفهم الله و اذا ذكر الله وجلسست قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناوعلى ربهم يتوكلون"

<sup>(</sup>۱) انظر،محمدین ابی البهدی المکنی بابی البرکات، روض الاسماع فی احکام الذکروالسماع ،ص ۱۲، ۱۵۰۰

<sup>(</sup>٢) سورة الانفال ، آية ٢ •

كما يذهب الى ان ما يحدث لبعض السامعين عند سمساع الانضام المطربة من البهزيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للغتهم فان ذلك لا يكون الا شيطان يتكلم عن لسان السامسع كما يحدث للمصاب بالعرع ويقول:" وما يحمل لبعضهم عنسد سماع الانضام المطربة من الهزيان والتكلم ببعض الغسسات المخالفة لسان المعروف منه ،فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم لسان المعروع"(1).

كما يستنكر ان يكون زوال العقل اوالغناء سببا او شرطا او تقربا الىولاية الله كما يظنه كثير من اهل الفلال على حد تعبيره، والذى يراه بعض المجانين نوع من المكاشفية او تعرف خارق للعادة وهو الكرامات العوفية فانه يكلون بسبب ما اقترن بصاحبه من الشياطين كما يكون للسحيرة والكهان (٢).

ویذهب الی انالانسان الضال هو الذی یظن ان کل میسن خبل او خرق العادة کآن ولیا ومن اعتقد هذا فی رأیه فهسو کافیسر (۳).

وقد استند من ذهب الى تحريم السماع على الكثير مـن الاحاديث النبوية غير التى اوردناها والتى سيرد ذكرها فـى رد من احل السماع عليهم ورد الغزالى ايضا على حججهم.

ذلك هورأى من مالوا الى تحريمالسماعوسنتبين معارأى من اباحوه

<sup>(</sup>۱) انظر، شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية ، دار الفكسير ببيروت ، لبنان ١٤٠٤ه / ١٩٨٤م ، ص ٣٤٧٠ ٣٤٦٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٤٧ "

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحية ٠،

## القعسل الرابسيع

رأى منن أحلبنوا السماع وأدلتهم على حلبينه

## القصل الرايبع

## رأى من أحلوا السماع وانلتهم على حله

اجازالسماع الكثيرون من الموفية غير أنهم اشترطبوا جميعا كما رأينا الا يشتمل السماع على معظور او قول مخالف للشرع والا يكون لمجرد اللهووالعبث واشباع الهــــوى وان يلتزموا باداب السمــاع ،

وكان الغزالى أبلغ القائلين بحل السماع استنادا الى الحجج النقلية عن الكتاب والسنه والحجج العقلية كمييا سيتبين لنا فيما بعيد •

ومن القائلين بحل السماع الامام " القشيرى" (٢٧٣ه ـ ٥٢٤ ه) وقد استند فى ذلك الى قول الحق تبارك وتعالــــى " فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه " (1) ويذهب الى انالله تعالى فى هذه الاية ذكر "القول " على وجـــه العموم فهى تقتضى التعميم والاستغراق • والدليل على ذلــك ان الله مدحهم باتباع الاحسن من القول (٢) . ومعنى العموميـة ان الغناء متضمن فى "القول" فاذا اتبع السامع احسن مـــا يغنى من الانشادو الاغانى فهو جائز ولا حرمة فيه •

كما استدل ايضا على حل السماع بقوله تعالى:" فهسم في روضة يحبرون "(٣)فجاء في التفسير انه السماع من الحور العين باصوات جميلةيقلن "نحن الخالدات فلا نموت أبدا الحسن الناعمات فلا نبوس ابدا"(٤) فدل ذلك على ان الغناء ليسس مكروها وانه جائز وغير محرم،

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر ، آية ۱۸ •

<sup>(</sup>۲) القشيري ، الرسالة ، ج ۲ ،ص ٦٣٧ ، ٦٤٧ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الروم ، آية ١٥ ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٦٤٧ •

ويذهب القشيرى الى ان الأشعار قد انشدت بين يـــدى رسول الله (ص) وانه سمعها ولم ينكر عليهم انشادها (۱) ويرى انه اذا جاز سماع الشعر بغير الحان بين يدى رسول اللـــنه فلا يتغير الحكم بان يسمع بالالحان ٠

كما ذكر القشيرى العديد من الاحاديث النبويـــــة الشريفة الدالة على اباحة السماع منها ما رواه ابوالحسـن على بناحمد الاهوازى بسند متمل ان أنسا قال " كانت الانهـار يحفرون الخندق فجعلوا يقولون:

## نعنالذين بايعــوا معمدا على الجهاد ما بقينا أبدا

فاجابهم الرسول: "اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فأكسرم الانصار والمهاجرة" وان كان هذا القول من الرسول (ع)ليسس على وزن الشعر الا انه قريب منه (٢).

ويذهب القشيرى الى ان السلف الصالح واكابر القسوم قد سمعوا الابيات بالالحان ومن بين من اباح السماع فللم رأيه الامام مالك بن أنسواهل الحجاز كلهم اجمعوا عللماء اباحة الحسداء ٠

<sup>(</sup>۱) ذكرابن محمدبن طاهر فى مصنفه "باب الاقتراح على القول والسنه" ما رواه عمر بن الرشيد عن ابي ان رسول الله (ص) استشد من شعر آمية فأخذ يقول هي مى حتى انشده مائة قافيه انظر ابن الجوزى البغيدادى تلبيس ابليس ، الطبعة الثانية ،ص ٢٤٠٠ .

<sup>(</sup>۲) القشيرى ،الرسالة ، ج ۲ ،ص ۱۳۷ ٠

واستدل القشيرى على جواز الغناء بحديث مائشة رضى الله منها المشهور من الجاريتان اللتان غنتا في بيتها ولم ينههما الرسول من ذلك يوم"بهائ" والذي سبق ذكره،

وقد احتج ابن الجوزى البغدادى على استدلال من أجـــاز الغناء بهذا الحديث ويقول ما نعه :" ان انشاد الشعر عنــد عائشة لا يغرج الطباع عن الاعتدال ، وكيف يحتج بذلك الواقعة في الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه الاصوات المطربة الواقعة في زمان كدر عند نفوس قد تملكها الهوى ، مـــا هذا الا مغالطة او لبس " ،

وقد احتج القشيري ايضا بحديث عائشة الذي روى بسند متعل انها انكحت ذات قرابتها لرجل من الانعار ودخل رسبول الله (ص) ولم يسمع غضاء فقال : الا بعثت معها من يغننى ؟ فقالت : قد دعونا لها بالبركة ، فقال رسول الله (ص) ان الانصار قوم قبهم غزل فلو بعثتم معها من يقول :

اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکیم (۱<sup>)</sup> فدل ذلك علی جواز الغناء وذكر القشیری ان الرسول صلی الله علیه وسلم كان یحب العوت الحسن وقد روی بسند متصل عن البراءبن

<sup>(</sup>۱) روى هذا الحديث بصيغ متعددة ـ رواه البخارى عن عائشه :

"زفت امرأة الى رجل من الانصار وفقال نبى الله (ص)ياعائشة
ماكان معكم لهو؟ فان الانصار يعجبهم اللهو ـ صحيــــــح
البخارى بشرح العمدة القارى ١/١٤٩٠ ورواه ابن ماجــه
نكاح ١/١٦٣٠٢١ ـ احمدبن حنبل ٣٩١/٣، المستدرك ١/٥٧١

عازب قوله:"سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول: "حسنــوا القرآن بامواتكم ، فان العوت الحسن يزيد القرآن حسنا "(۱).

ويذهب القشيري الى ان العوت الحسن من النعم التــــ ينعم بها الله على صاحبه، وقد فسر قوله تعالى:" يزيـــد في الخلق ما يشاء"(٢).

ان من ذلك العوت الحسن فيهبه الله من يشاء مــــن خلقه ،كما ذم الحق سبحانه وتعالى العوت القبيح بقولـــه: " ان أنكر الاصوات لعوت الحمير"(").

وقد استند القشيرى فى قوله بحل السماع ايضا بحديث ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" لم يساذن الله تعالى لشيء ما أذن لنبى يتغنى بالقرآن "(<sup>{}</sup>).

وقيل ان داود عليه السلام كان يتمتع بصوت جميل وكان اذا قراء الزبور يستمع لقراءته الجن والانس والطيروالوحش كما اسلفنا وكانالصحابى ابوموسى الاشعرى حسنالموت فقيال عنه الرسول (ص)"لقداعطى مزمارا من مزامير آل داود"(٥).

<sup>(</sup>۱) ذکره الدارمی فی فضائل القرآن ۳۶، والبخاری آداب ۹۰ ، والترمذی آداب ۲۹، و احمد بن حضیل ۳ و ابن ماجه آداب ۶۱

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ، اية ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان ، آية ١٩ ٠

<sup>(</sup>٤) البخارى فضائل القرآن ۱۹ ، توحيد ٣٢ ـ ورواه مسلم مسافريسين ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، والنسائى افتتاح ٨٣ ، والدارمى صلاة ١٧١ ، فضائسل القرآن ٣٤ ، واحمد بن حنبل ١٧٩ ، ١٧٩ ، ١٧٩ ، ١٧٩ .

<sup>(</sup>a) القشيرى: المرسالة ، نحقيق د ، عبد الحليم محمود و محمود ، ......ن الشريف ، ج ۲ ، ص ٦٤٢ ٠

وانتهى القشيرى الى ان سماع الاشعار بالنغمة المستلفة والالحان الطيبة لا حرمة فيه مالم يسمعه السامع على مكروه في الشرع وهو عنده في الجملة مباح، وقوله في ذلك:"اعليم ان سماع الاشعار بالالحان الطيبة والنغم المستلذة اذا ليسم يعتقد المستمع محظور او يسمع على مذموم في الشرع ولسبم ينجر في زمام هواه ولم ينخرط في ذلك الهو مباح في الجملة (1)

وفي رأية انالسماع يزكى الوجد ويحمل المستمع على التحرز من الزلات ويؤدى الى قلبة في الحال صفاء الواردات وانه مستحب في الدين مختار في الشرع وانه قد جرى على لفظ رسول الله (ص) ما هو قريب من الشعر وان لم يقعل الأرا).

ويعلق الامام"القشيرى" على رأى من قال ان الغنياء "لهو" بقوله:" ليس كلامنا في هذا النوع من السماع فان هذه طائفة (يعنىالموفية)جلت رتبتهم عن ان يسمعوا بلهبو، او يقعدوا للسماع بسهو، او يكونوا بقلوبهم مفكرين في مضمون لغواو يستمعون على هفة غير كيف ء"(٣).

ويذهب القشيرى الى ان استلذاذ القلوب واشتياقهيا الى الاصوات الطيبة واسترواحها اليها مما لا يمكن حجيوده فان الطفل يسكن الى العوت الطيب ،والجمل يقاسى تعب السير

<sup>(</sup>۱) القشيرى: الرسالة تحقيق د٠عبدالطيممحمودومحمـود ابن الشريف، ج ۲ ،ص ٦٤٢ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ،نفس الصفحة ،

ومشقة الحمولة فيهون عليه الحداء (۱) قال تعالى: " أفــــلا ينظرون الى الابل كيف خلقت "(۲).

ومن العوفية الذين اباحوا السماع "السهروردى" وفيي معنفه "عوارف المعارف" افاض في الحديث عن السماع وميين ادابه واراء المعارفين له والمؤيدين وبين درجات السامعين ونقد المدعين المتكلفين وبسط لاهل الانكار لسان الاعتبادار واوضح لهم الفرق بين سماع يؤثر وسماع ينكره كما تنباول آداب السماع في معنفه" اداب المريدين " ه

وذهب السهروردى الى ان سماع القرآن الكريملا اختلاف فيه وانما الاختلاف في استماع الاشعار بالالحان، وقد كثـرت الاقوال في ذلك وتباينت فهناك من ينكر السماع ويلحقـــه بالفسق وهناك من يشهد بانه واضح المعدق ويقول ما نعـــه: "لقد كثرت الاقوال في ذلك وتباينت الاحوال فمن منكــــر يلحقه بالفسق ومن مولع به يشهد بانه واضح الحقويتجاذبان في طرفي الافراط والتفريط" (٣).

والسهروردى كغيره من العوفية الذين اجازوا السماع يرى ان الاستماع الى الغناء والالحان ليس مباح بشكل مطلق كما انه ليس محرما تحريما مطلقا ايضا وانما للسماع آداب شرعية يجب ان يلتزم بها المستمع اذ يقول :" فاذن لا يطلق القول بمنعه وتحريمه والانكار على من يسمع كفعل القيراء المتزهدين المبالغين في الانكار ولا يفسح فيه على الاطلق

<sup>(</sup>۱) القشيرى : الرسالة ، ج ٢ ، ص ١٥١ ، ١٥٢ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشبة ، آية ١٧ ٠

 <sup>(</sup>٣) عوارف المعارف : بهامش احياء علوم الدين للغزالي ،
 ج ۲ ، ص ۲۲٥ .

كفعل بعض المشتهرين به المهملين شروطه وآدابه المقيميسن على الاصرار"(1) وقد تحدثنا عن تلك الاداب في الفصلالاول ا

ويذهب السهروردي الى ان استخدام الالات الموسيقيسسة يكون بحذر فقد نهى من استخدام انواع من الالات التسسى تستخدم فى العزف فى مجالس الشراب كالشبابه والدف حتسسى لاتشابه مجلس السماع مجالس الشراب ويرى ان الاولى تركهسا وان كان الامام الشافعى قد اعطى فى مذهبه فسحة لهما غيسر ان السهروردى يرى الاخذ بالاحوط والخروج من الخلاف ،

<sup>(</sup>۱) عوارف المعارض إبهامش احيا عملوم الدين للفز الى ،ج ٢ ، ص ٢٠٥ ٠

<sup>(</sup>۲) روی عنالنبی(م) انه قال: "امرنی ربی عزوجل بنفیالطنبور والعزمار وهوحدیث رواه ابراهیمبنالیسع بنالاشعث المکی ابواسماعیل عن هشام بنعروه عنابیه عن عاششة وقبلال البخاری عنابراهیم هذا انه منکر الحدیث وقال النسائی عنه انه مکی ضعیف، انظرمحمدبن طاهر السماع تحقیق ابوالوفا المراغی عص ۸۲،ونع الحدیث کما رواه امامیه عن النبی(م) ان الله بعثنی رحمة وهدی للعالمین وامرنی ان امحق المزامیروالکبارات ای البرابط و المعیار والاوتار التی کانت فی الجاهلیة ،واقسم الی بعزته الایشرب عبد من عبادی جرعة من خمر الاسقیته مکانها مین واخرجه ابوطالب الغیلانی عن علی" بعثت بکسرالمز امیر وعنابن عباس ان النبی(م) قال: " بعثت بکسرالمز امیر وعنابن عباس ان النبی(م) قال: " بعثت بهدم المزامیر انظر الترغیب و الترهیب ۱۰/۱۸۳ و القرطبی ۱۰/۵۳

ومن الاغانى والاشعار التى يرى السهروردى اباحسسة سماعها القصائد التى تذكر بالجنة والنار والتثويق السى دار القرار ، ووصف نعيم الملك الجبار، وذكر العبسادات والترغيب فى الخيرات على حد تعبيره فهذه لا سبيل فسسسى رأيه الى انكارها ، كذلك قصائد الغزاه والحجاج فى وصف الحج ووصف الغزو مما يثير العزائم والوجد الكامن والشوق الساكن فى الحساج ،

واما القصائد التى تذكر القدود ،والخدود،ووصحف النساء فلا يليق فى رأيه بأهل الديانات ان يجتمعوا لسماع مثل لتلك القصائد، ثم هناك القصائد التى تكون فى ذكرر مثل الهجر والوصل والقطيعة والعد مما يقرب جملة على امرور الحق سبحانه وتعالى فى تلون احوال المريدين ، ودخرول الافات الى اللطالبين ،فانه يجوز سماعه فمن سمع ذلك وحدث عنده ندم على ما فات ، او تجدد عنده عزم لما هوآت ، فلا حرج عليه فى سماعه ، ويرى ان كثير من السامعين لهريد القصائد يقتاتون ويتقوون بما تحمله من معان ، وتثير من القعائد يقتاتون ويتقوون بما تحمله من معان ، وتثير العبد الى بيت من الشعر وقلبه حاض ، ، فيه خطاب قلبك الما يجده من قوة عزمه على الشبات فى امر الحق السمون المعات يكون فى سماعه هذا ذاكرا لله تعالى" (١) بمعني النسماع القعائد الدينية هو نوع من ذكر الله ،

ويستدل السهروردى على حل السماع بحديث عائشة رضي الله عنها اذ قالت ؛ " كانت عندى جارية تسمعنى فدخــــل

<sup>(</sup>۱) السهروردى سعوارف المعارف سبهامش الاحياء للغزالي ج ۲ ، ص ۲۲۸ ۰

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى على حالها ، ثم دخسسا عمر ففرت فقحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر مسا يفحكك با رسول الله ؟ فحدثه بحديث الجارية ، فقال: لا أبرح حتى اسمع ما سمع رسول الله فأمر رسول الله على الله عليسه وسلم ، فاسمعته "(۱).

وقد أنكر من ذهب الى تحريم الغناء احتجاج الفريق الاخر الذى اباح السماع بان الجوارى كن يغنين عند عائشة رضالله عنها وخلاصة قولهم فى ذلك نجمله فى النقاطالتالية:

- (۱) ما كان ينشد عند مائشة منالقصائد كانت أبعد ما يكون عن الاشعار التى تثير الشهوة والهوى ،كما هـــو الحال الان ،
- (٢) ان زمان عائشة كانت القلوب فيه صافية والايمان قويا فكان الغناء لا يؤثر في القلوب بما يشغلها عن الدين.
- (٣) ان مائشة كانت مغيرة السن وكان الرسول يرسيل اليها الجوارى ليسرين عنها وكن في مثل سنها تقريبا ٠
- (٤) لم ينقل عن عائشة بعد بلوغها وتحصيلها الا ذم الغناء وقد كان ابناخيها القاسمبن محمد يذم الغناءويمنع من سماعه ،وقد اخذ العلم عنها .

ومن الجدير بالذكر ان من هاجموا السماع نقدوا أدلية القائلين بحله • فالحديث الشريف " لم بأذنالله لشيء ميا أذن لنبى يتغنى بالقرآن"(٢)وحديث " انالله اشد اذنييا

<sup>(</sup>۱) السهروردى • عوارف المعارف على هامش الاحيا • ، ج ۲، ص ۳۳۳ ، اخرجه ابن ماجه نكاح ۲۱۰

<sup>(</sup>۲) اخرجه البخارى فضائل القرآن ۱۹، توحيد ۳۲، ومسلم ۲۳۲، ۲۳۲ – النسائل افتتاح ۲۳، الدارمي صلاة ۱۲۱، فضائل القرآن ۲۳۵ – احمد

اما من أنكر السماع يرى ان التشبيه بالاستماع الى الشيئة لا يمنع ان المشبه حرام فان الانسان لو قال وجسدت للعسل لذة أكثر من لذة الخمر كان كلاما صحيحا (٣).

وقد فسر سفیان بن مبینة قوله:" یتغنی بالقــرآن ، فقال معناة یتحزن به ویترنم وقیل ایضا فی تفسیره یجعلـــه غناء الرکبان اذا ساروا"(٤)،

كما احتج السهروردى بقول رسول الله (ص) " ان مسسن الشعر لحكمة "(٥) وان النابغة كان ينشد الشعرصندرسول الله (ص) كما كان صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا فى المسجد يقوم عليه ويهجو الكفار، الذين كانوا يهجون الرسول (ص) وكان صلى الله عليه وسلم يقول ; " ان روح القدس مع حسان ما دام ينافح عن رسول الله "(٦).

<sup>(</sup>۱) اخرجه ابن ساجه ۲۵۵ ۰

<sup>(</sup>٢) انظر ابن الجوزى البغد أدى، تلبيس ابليس، طبعة شانية ، م٢٢٨٠٠

<sup>(</sup>٣) محمد ابن طاهر : السماع ، تحقيق ابو الوف المراغى، ص ١٠٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزى البغد ادى: تلبيس ابليس طبعة شانية ، ص ٢٢٨٠٠

<sup>(</sup>a) انظر عوارف المعارف بهامش الاحباء للغز الى ، ج ٢ ، ص ٢٣٢، ٢٠٠٠ ٠ ٢٣٥ ، ٢٣٤

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ٢٣٤ ٠

ويقول السهروردى نقلا من ممشادالدينورى<sup>(1)</sup> الموفـــى انه قال رأيت رسول الله (ص) فى المنام فقلت : يا رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئا فقال : ما انكره ولكن قــــل لهم يفتتحون قبله بقرائة القرآن ويختمون بعده بالقرآن"(۲)

ولاشك ان السماع المقصود هنا هو سماع الانشــــاد الديني الذي يتفنى بــه القوال في مجالس الصوفية •

ویروی السهرورذی انه حکی ان ۱۱ النون المعری لمیا دخل بغداد دخل علیه جماعة فاستأذنوه ان یقول (ای المنشید) شیئا فأذن له ، فانشد القوال :

صفیصر هواك عذبنـــــى فكیف به اذا احتنــــكا وأنت جمعت من قلبــــى هـوى قد كان مشتركـــا ما ترثى لمكتئــــب اذا ضحك الخلى بكــــى

فطاب قلبه لسماع هذه الابيات وقام وتواجد<sup>(٣)</sup>.

نستشف مما سبق ان السهروردى لا يجد حرمة فى سمــاع القصائد المغناة بشرط ان يلتزم المسمع بآداب السمـاعوان يتغنى بالقصائد التى ترقق القلب وتذكر الرب ولم يبيـــح

(18)

<sup>(</sup>۱) مناشد الدينورى من كبارمشايخ الصوفية صحب بحيى الجـــلاء عظيم المرمى فىعلوم القوم احدفتيان الجبال، توفى سنة ۱۹۹هـ انظر طبقات السلمى ،ص ۷۲ ٠

<sup>(</sup>٢) السهروردى، عوارف المعارف على ها مشالاحيا وللغز الى ، ج٢ ، ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٣٥ ٠

سماع اغانى الغزل ووصف النساء لما تثيره في السامعين من اهواء بعيدة كل البعد عن الاعتدال والاحتشـام ،

كذلك ذوالنون المعرى يرى ان السماع يبعث على الوجد ويرقق القلب ويزعجه الى الحق في حال صفائه ونقائه اذا كان صاحبه صادق الحسال •

ويذهب ذوالنون الى ان من يسمع الغناء طلباللمتعسة واثارة للشهوة فانه عمل غير جائز وصاحبه زنديق (١).

وقد أباح الجنيد البغدادى العوفى السماع وانشـاد القصائد الدينية ويذهب الى ان "للنفس فى الشعرحظوظ واذا ارتاحت نفوس المسلمين بشىء من المباحات لاشك انه يحسـل لهم الثواب بذلك لموافقته للامر النبوى والاذن المصطفــوى فكيف اذا ارتاحت بحال يدل على الله ، ويذكر باللهويشـوق الى الله ، فالثواب فى ذلك أعظم والخيرية اوفر واعم" (٢)

فهو يرى ان السماع حلال وان رسول الله (ص) قد سمــع الغناء واذن به • ولا حرمة فى امر يريح النفس مادام ليــس فيه ما يخالف الشرع ، وان الغناء الدينى يقرب العبد الى ربه ويشوقه اليه ، فله فى ذلك ثواب اعظم وخير اوفـر •

ومن العوفية الذين قالوا بجواز السماع محيى الدين ابن عربى وان كان لم يذكر الادلة الشرعية على اباحته وانمــا تناول السماع في بعض معنفاته مثل " المواقع " و " شمــس

<sup>(</sup>۱) القشيري الرسالة القشيرية التحقيق داعبدالحليم محمليود ومحمود بن الشريف ، ج ۲ ،ص ۱۹۶۶ •

<sup>(</sup>۲) انظر محمد ابی الصهدی المکنی بابی البرکات ،روض الاسماع فی احکام الذکر و السماع ،ص ۲۲ ، (طبع بمصر ۱۹۰۳ م) •

الطريقة في بيان الشريعةوالحقيقة "ورسالة" آداب الشيسخ والمريد" ورسالة النجاة "وغيرها فاوضح معنىالسماعوآدابه ودوره كرياضة عملية في اشارة وجد السامعين واوضح درجسات السامعين ومقاماتهم، وقد تبينا ذلك فيما سبق (1).

ومن بين من أحل السماع وأجازه الحافظ الامام محمـــد ابن طاهر المقدسى الذى يذهب الى ان الحلال هو ما احلـــه الله ورسوله وعليناأن نحل ما أحله الله ونعرم ما حرمه وان نقتدى بالرسول والخلفــاء

<sup>(</sup>۱) انظر المواقع ، ص ۱۹۶ وما بعدها و انظر ایضا و رسالة فسیی آد ۱ ب الشیخ والمرید و مخطوطة بالمکتبة الازهریة تحمل رقیم و ۱۰۷۰ خاص ۳۳۵۸۰ عام مجامیع حلیم ، و انظر ایضا سهام ابر اهیم عبدالمجید المعرفة عند ابن عربی من ۳۳۳ الی ص ۳۳۳۰

<sup>(</sup>۲) ابن القيسراني ـ هومحمدبن طاهربن على بن احمدبن ابسي الحسن الشيباني، ولدسنة ٨٤٨ه وتوفى سنة ٧٠٥ه، علم من اعلام الحسن الشيباني، ولدسنة ٨٤٨ه وتوفى سنة ٧٠٥ه، علم من اعلام القرن الخامس الهجرى اولع بعلم الحديث وسافر في طلبه الى اكثر من اربعين مدينة وبلدومن بلادالعالم الاسلامي كما ذكر ذلي ابن حجرو ابن كثيرة اغلبها في علم مصطلب الحديث وقد ذكر له صاحب كتاب هدية العارفين ما يناهيز السبعين كتابامنها ما يصل الى عشرة اجرا ومن مؤلفاتــه كتاب السماع "الذي اباح فيه الغناء مما اثار عليه بعض العلماء ونقدوه ومنهم المؤرخ ابن الجوزي في " المرآة "حيث قال عنه صنف كتابا اسماه "صغوة التصوف" يضحك منه من رآه ويعجـب من استشهاد اته بالاحاديث التي لا تناسبه انظر، الوافـــي بالوفيات ،ج ۲ ، من ١٦٨٠١٦١، لسان الميزان ، من ٢٠٨،٢٠٧، وشذرات الذهب لابن العماد ، ج ٤٠٥ ١١١ هدية العارفيين،

ج ۲ ، ص ۲۸ ۰

الراشدين الذين أمر صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهــم وأنه لا يجوز تحريم الفعل الا بدليل من آية محكمة أو سنــة ماضية صحيحة أو اجماع الأئمة،

وأما الاستدلال بالموضوعات والغرائب والأفراد مـــن روايات الكذبه الذين لا يقوم لقولهم حجة والذين فســروا القرآن بحسب مرادهم فلا يجب الرجوع الى قولهم أو سلــوك طريقهم وانما علينا التزام قول من أيده الله بالوحـــى والتنزيل وقال عز وجل فيه "وما ينطق عن الهوى ان هــو الا وحى يوحى"(۱).

وقد استند الحافظ محمد بن طاهر القيسرانى على حـل السماع بأدله من الكتاب والسنة وقد سبق أن ذكرنــــا الكثير منها عند من سبق ذكرهم من العلماء الذين أحلــوا السماع وسيقتصر الحديث هنا على ما فيه جديد لم يسبـــق ذكـره،

ومن الأدلة التى استنداليها ما رواه باسناد على عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ، قال ابن عبد الرحملين: "خرجنا مع عمر بن الخطاب في الحج الأكبر "هو حج الفلرض والعمرة هي الحج الأصغر" حتى اذا كان عمر بتالروماء (٢)

7

<sup>(</sup>۱) س ق آیے ۳ ۰ ۶ ۰

<sup>(</sup>٢) الروحاء موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة •

كلم الناس رباح بن المعترف (۱) وكان حسن الصوت بغناء الاعراب ، فقالوا أسمعنا وقصر عنا الطريق فقال أنللي أفرق من عمر ، قال : فكلم القوم عمر : انا كلمنا رباحا يسمعنا ويقصر عنا المسير فأبى الا أن تأذن له ، فقال له : "يا رباح ، أسمعهم وقصر عنهم المسير ، فاذا اسحرت فارفع وخذلهم (۲) من شعر ضرار بن الخطاب فرفع عقيرته (۳) يتغنى وهم محرمون" (٤).

ويستدل من هذا الأثر أن عمر بن الخطاب قد سمــــح للرجل أن يتغنى ليقصر على المسافرين الطريق الى الحـــج ولاشك أنه تغنى بأشعار الزهد والحكمة ، ولو كان الغنــاء محرما ما سمح له عمر به،

وقد استند ابن القيسراني أيضا على جواز السمــاع بما رواه باسناد عمر ابن أبي ربيعة أن الحارث بن عبيــد

 <sup>(</sup>١) جاء في نهاية الارب للنويري ج ٤ ، ص ١٨٩ أن اسمـه
 رباح بن المعترف وهو رجل حسن الصوت ٠

 <sup>(</sup>٣) "عقيرته" صوته فغى القاموس "العقيرة" صوت المغنى
 والقارى والباكى أنظر : ابن الفيسرانى ـ السماع ـ تحقيق أبو الوفا المراغى ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٤٢٠

الله بن عباش أخبره آنه كان يسير مع عمر بن الخطــــاب في طريق مكة في خلافته ومعه المهاجرين والأنعار فترنـــم عمر ببيت فقال له رجل من أهل العراق ـ ليس معه عراقـــي غيره ـ غيرك فليقلها ياأمير المؤمنين أ فاستحى عمـــر وضرب راحلته حتى انقطعت من الموكب (١) وهذا يدل علـــي أن الترنم بالغناء جائز شرعا فالخليفة عمر بن الخطــاب ما كان يفعل ذلك لو أنه محرماه

كما استند أيضا الى ما حدث به عبيد الله بن خالد أبن أبى بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: "حدثنى حمزه بن عبد الله بن عمر قلل : كنت أحس من نفسى بحسن العوت وكان موت سالم بن عبدالله كرغاء البعير، فقال: أنا أحسن منك موتا، فقال لنليان، عبد الله بن عمر أحدوا حتى أسمع ،فغنينا غناء الركبان، فقلت لأبى : آينا أحسن موتا ؟ فقال : انكما كحملان العبادي (۲)، أي أن كليهما ليس بحسن العوت ولو كليان الغناء محرما لما سمح لهما به،

وقد ذكر ابن القيسرانى الكثير من الروايات التـى يستدل منها على أن الصحابة والتابعين لم ينكروا السماع

<sup>(</sup>۱) أنظر النويري • نهاية الأرب ج ٤ ص ١٨٩ واسلمان القيسراني • السماع ص ٤٤٠

ولم يحرموا الغناء، وأستند الى آيات من القرآن وأحاديث سبق ذكرها للرسول لا داعى لتكرارها،

أما عن الموسيقي فهو يرى أن ضرب الدف والاستمـاع اليه سنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع اليه وأمر بضربه ولا ينكر ذلك الا جاهل مخالف للسنة وقد قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من رغب عن سنتى فليـس منى "(1).

وذكر باسناد ما روته "الربيع بنت معوذ" قالىيت:
"جاء رسول الله (ص) فدخل على صبيحة بثى على فجلىيس
على فراشى كمجلسك منى فجعلت جويرات يغربن بدف يندبين
من قتل من أبائي يوم بدر الى أن قالت : "فينا نبى يعلم
ما فى غد" فقال دعى هذا وقولى الذي كنت تقولي

وهذا الحديث الذي روته "الربيع بنت معوذ" يوضــح كيف أن غناء الجواري والضرب بالدف حدث فى حضرة الرســول صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه ولم يعترض عليه وانمـــا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ومسلم في باب النكاح من أنس •أنظن البخاري يشرح عمدة القارى \* ۲۰ ص ۲۰ ومسلم ص ۱۰۲۰ •

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري فى باب النكاح وفى باب المفـــازي أنظر صحيح البخاري يشرح عمدة القارىء ج ۲۰ ، ص ۱۳۵ والترمزي ج ٤ ، ص ۳۰۹ ،

اعترض على قول الجارية "وفينا نبى يعلم ما فى غـــد" لان الغيب لا يعلمه الا الله ولانه يستحى أن يوعف بهـــنه المعفة التى يجب ألا تنسب الا لله وحده ، وأمرها أن تقــول ما كانت تتغنى به من أشعار تتعلق بالمغازي والشجاعـــة والتفحية والفداء من أبطال المسلمين يوم بدر ويستـــدل القيسرانى من هذا الحديث على أن الفرب بالدف سنة عــن الرسول -

كما استدل بما روى عن عائشة أن رسول الله (ص)سافر سفرا فنذرت جارية من قريش: ان الله عز وجل رده أن تغرب في بيت عائشة بدف ، فلما رجع (ص) جاءت الجارية فقالست عائشة للنبى (ص) هذه فلانة بنت فلان نذرت ان ردك الله تعالى ان تغرب في بيتى بدف ، قال ... فلتغرب (1) .

وقد قال رسول الله (ص) "لا نذر في معميـــة" (٢) فلو كان الضرب بالنف معمية لله لما وافق الرسول علىوفاء نذر الجارية بالضرب به في بيت عائشة ، وهذا يدل على أن الضرب بالدف جائز وغير محرم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد والترمزي وصححه الترمزي ج۲ ، ص ۲۷۱ ۰

<sup>(</sup>٢) أخرحه ابن ماجه عن عمران بن الحصين بلفظ: " لا نبذر فى معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم " • وأخرجه مسلم بهذه الرواية •

أنظر: صحيح مسلم ص١٢٦٣ وابن ماجه ص١٦٨٦

أما الاحاديث التي استند اليها من ذهب الى تحريسم الغناء والموسيقي فان ابن القيسراني قد تعرض لهسسسا وأوضح أنها ضعيفة ٠

فقال عن استماع "اليبراع" وهو قعبة الزمــار أن بعضهم حرمه واحتج بحديث عبد الله بن عمر عندما سمـــع مزمار الراعى فوفع أصبعيه فى أذنيه وناء عن الطريق وكان معه نافع ، فقال له هل تسمع شيئا فقال لا، فرفع أصبعيه من اذنيه وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلـــم فسمع مثل هذا ففعل مثل هذا ، وقال هذا حديـــث أورده أبو داود فى سننه (1) وهو فى رأي ابن القيسرانى فاســـد من وجهين :

الأول: فساده من طريق الاسناد الثانى وهو الـراوى سليمان بن موسى ويذهب الى أن سليمان بن موسى هذا هـــو الأشدق الدمشقى تكلم فيه أهل النقال وهو تغرد بهـــنا الحديث عن نافع ولم ينقله عنه غيره وقال عنه البخاري: سليمان بن موسى عنده مناكير "أي عنده روايات منكــرة"

الثاني : قول عبد الله بن عمر لنافع : أتسمـــع؟ ولو كان ذلك منهيا عنه لم يأمره بالاستماع،

وقوله كنت مع رسول الله فسمع مثل هذا وفعل مثـــل هذا يدل على عدم تحريمه لانه لو كان حراما لنهاه عــــن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في باب النهى عن الغناء في سننه ج ۷ ، ص ۲۳۸ كما ذكره ابن ماجه ج ۱ ، ص ۲۱۱ ، والقرطبي ج ۱۰ ، ص ۲۹ ،

عن استماعه وصرح بتحريمه لانه الشارع المأمور بالبيان فأي ضرورة أحوجته الى أن يأخذ طريق آخر؟ (١) ففى رأيه أن لو كان الزمر محرما ما سمح الرسول لماحبه الهيدي يرافقه فى السير أن يسمع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن الرسول مأمور ببيان الحلال والحرام من الله وتبلييغ ذلك الى الناس فكيف له أن يكتفى بأن يترك الطريق الدي سمع فيه الزمر الى غيره دون أن يبين لمن يستعمل المزمار أن ذلك العمل منكرا ومحرما ؟ فاذا لم يفعل ذلك دل على أنه عمل غير محره ه

وللفزالى تعليق على هذا الحديث سيأتى في موضعيه بعد عشد رده على من حرم السماع ٠

أما القول في استماع القضيب والأوتار والذي يقـال له التغبير (٢) أو الطقطقة ، فهو يذهب الى أنه لـــم يجد في الاثر اباحة أو تحريم فليس هناك ما يدل علــــي تحريمها أو تحليلها في الشرع غير أن المتقدمين قــــد أباحوا استماعها ومن ثم يمكن اعتبار أصلها الاباحــة (٣).

<sup>(</sup>۱) أنظر : محمد بن طاهر القيسرانى : السماع ، ص ٥٩، تحقيق أبو الوفا المراغى (القاهرة ١٣٩٠ هـ/١٩٧٠م)٠

<sup>(</sup>٢) "المفبرون" قوم يغبرون بذكر الله أي يهلل و ورددون الصوت بالقراءة وغيرها وسمحوا بذلك لأنهم يرغبون الناس في الفابرة أي الباقية •

أنظر: القيسراني ، السماع ص ٠٦٣

 <sup>(</sup>٣) محمد ابن طاهر القيسراني: السماع -تحقيق أبو الوفسا
 المراغي ص ٦٣ •

كذلك الأوتار فالقول فيها كالقول فى القفيب لــــم يرد الشرع بتحليلها ولا تعريمها ويذهب القيسرانى الـى أن كل ما ورد فى التعريم هو غير ثابت عن الرسول (ص)٠

وقد أبان في فعل كامل في كتابه "في السماع" ، أن الاحاديث التي نعبت الى الرسول (ص) والتي تحرم القفييب والأوتار أحاديث فعيفة ومتهافتة وغير موثوق في رواتهيا ويقول ما نعه : "واما الأوتار فالقول فيها كالقفيب ليرد الشرع بتحليلها ولا تحريمها وكل ما ورد في التحرييم فغير ثابت عن الرسول (ص) ونحن نجيب عنه في الفعيل الشاني ونبين حال رواته ، ولأجل هذا صار "أي العزف عليها" مذهبا لأهل المدينة لا اختلاف بينهم في اباحتييسات

كما يذهب الى أن أبو اسحق ابراهيم بن على بــــن يوسف الفيروز أبادي المعروف بالشيرازي<sup>(۲)</sup> لم ينكـــر السماع أو العزف على الأوتار مع أنه أمام يعتد به وكـان داهدا متقشفا<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>۲) ولد الشيرازي سنة ۳۷۳ ه وتوفى سنة ۲۷۱ ه وكــان أنظر أهل زمانه عاش ببغداد وكان من كبار العلماء فى عصره تفقه فى الدين وكان زاهدا وهو شافعــــى المذهب .

أنظر الأنساب للسمعاني ج ٢ ، ص ٢٣٣ ،

أما رد القيسراني على من حرم الغناء واستمــــاع المعازف فذلك سنورده بعد،

وقد أورد القيسراني أحاديث تبيح المزاميسسسسر والملاهي فقد روى باسناد عن ابن جبير قوله : "كان رسـول الله (ص) يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائمـــا يخطب خطبيتين ، وكن الجواري اذا أنكحوهن يمرون يضربون سالنف والمزامير ، فيتسلل الناس ويدعون رسول اللسه (ص) قائما فعاتبهم الله عز وجل فقال : "واذا رأوا تجــارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما" (1) ويذهب المحمدين القيسراني الى أن الحق سبحانه وتعالى قد أنكر على المسلمين أن يتركوا الرسول في المسجد ويتسللون السهيا سماع الفرب سالدف والمزامير كما عاتبهم أيضا في هـــنه الآية الكريمة على تركهم الرسول والانصراف عنه عندم\_\_\_\_ يسمعون بقدوم قوافل التجارة فيسرعون اليهاء ويسسرى أن الحق سبحانه عطف اللهو على التجارة وأن حكم المعطييوف حكم المعطوف عليه والتجارة محللة شرعا بالاجماع فشبيب أن هذا الحكم ينسحب على اللهو أيضا لانه غير محتمــل أن يكون النبي (ص) قد حرمه ثم يمر به على باب المسجـــد يوم الجمعة • ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسولسه (ص) قائما وخرج ينظر اليه ويستمع ولم ينزل في تحريمه آيــة، ولا سن رسول الله (ص) فيه سنة فعلمنا بذلك بقاءه علىي

<sup>(</sup>۱) س الجمعة آية ۱۱ ، دكره مسلم في صحيحه ص ۸۹٥ ، ٥٩٠ ، وجاء في شرح عمدة القاريء لصحيحالبخاري ج٦ ،

ص ۲٤٧٠

## حاله كما كان في الجاهلية (١).

هذا الى جانب أن الرسول كان لا يحرم اللهو فــــن الأفراح والاعراس وقد روى پسند متصل عن "عبيد الله بـــن عميره " قال : "حدثنى زوج "درة" (٢) بنت أبى لهــــب قال : دخل على رسول الله (ص) حين تزوجت درة • فقــال: هل من لهـو ؟" (٣).

وابن طاهر القيسرانى يرى أن هذه الأحاديث المحيحة وغيرها تثبت اباحة الغناء والفرب سالدف والمزاميسسر والعزف على الأوتار أما الذين ذهبوا الى تحريم ذلسسك انما اعتمدوا ـ على حد قوله ـ على أن فلان كرهسه وأن فلان حرمه والاستدلال بأحاديث لا أمل لها، وليس لأحسد اذا مح عن رسول الله (ص) أن يحل حراما أو يحرم حلالا،

وانتهى الى أن الغناء حلال والفرب بالدف والمزمار والأوتار غير محرم،

<sup>(</sup>۱) محمد بن طاهر القيسراني : السماع، تحقيق أبوالوف ا المراغي ، ص ۷۲ ، ۷۳ ،

<sup>(</sup>٢) زوج درة هو "عبد الله بن عمر" كما جماء فى التقريب ج ۲ ، ص ۸٥٥ ٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في كف الرعاع ، ص ٢٠٧ ٠

وردا على من احتج بالآية الكريمة التي سبق ذكرها "ومن الناس من يشترى لهو الحديث (۱) على تحريم السماع والزمر يقول ما نعه: "أوردوا في ذلك عدة أسانيد الي عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، فنظرت فيها جميعا فلم أر فيها حساطريقا يثبت الى واحد من هؤلاء الصحابة الاطريقا واحسدا رواه يوسف ابن موسى القطان عن جرير عن عبد الحميد عن عطاء بن الشائب عن سعيد ابن خبير عن ابن عباس فى قول الله عز وجل "ومن الناس من يشترى لهو الحديث "٠

قال : الغناء والشبابة ، وسائرهما لا يخلو مـــن رواية ضعيف لا تقوم بروايته الحجة ورأيت في بعضها روايـة عطية العوفي عن ابن عباس عن طريق غير ثابت أيضا"٠

وذهب محمد بن طاهر القيسرانى الى أنه لا يعسم الاحتجاج بذلك على تحريم الغناء والزمر،

ويذهب الى أنه قد ورد فى هذه الآية تفسير آخـــر يلزمهم قبوله على أصلهم وهو أن "لهو الحديث" هو اللعـب والباطل وهذا التفسير أيضا لا يقبله ولا يلزمهم بقبولــه لانه قد تحدث به محمد بن أبى الزعيزعة عن نافع عن ابــن عمر أنه سمع النبى (ص) يقول فى قول الله عز وجل "ومـن الناس من يشترى لهو الحديث" باللعب والباطل لانه لا يشـق

<sup>(</sup>۱) سلقمان ، آیـة ۲ •

فى رواية الزعيزعة ويقول "أنه ليس ممن أحتج به عليهسم وانما أوردت ذلك التغير وهو مناقض لما أوردوه وتمسكسوا سه " (۱).

وهو يرى أن ما صح عن عبد الله بن عباس أن أجمسع أهل السنة على أن السنة تقضى على الكتاب وأن الكتساب لا يقضى على السنة تفسسسر الكتساب لا يقس السنة ، وقد جاءت السنة المحيحة بسان النبى (ص) استمع الغناء وأمر باستماعه ، وأنكر على من أنكر ذلك ،

<sup>(</sup>۱) القيسرانى : السماع ، تحقيق أبو الوفا المراغــى ص ۷۵ ، ۷۵ ،

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عبد البر عن الأوزاعي قال: يحي بن أبي كثير: السنة قاصية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة" وقال ابن عبد البر أيضا وقال الفضل ابن زياد سمعت أبا عبد الله (يعني أحمد بن حنبل) وسئل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية عليي الكتاب فقال ما أجسر على هذا أن أقوله: ان السنة قاضية على الكتاب وتبينه وفضلي الكتاب وتبين طاهر السماع، نحقيق أبو الوفا المراغيي و ١٩٧٠ و الوفا المراغيي و ١٩٧٠ و ١٩٠١ و ١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠ و١٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠ و١٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠ و١٠٠ و١

ثم يورد جواب ثان على من يحتج بهذه الآية على تحريم الغناء والمعازف يقول فيه ما نعه : "هل على على تحريم الغناء والمعازف يقول فيه ما نعه : "هل على هؤلاء المعابة الذين أوردتم أقاويلهم في هذه الآيل ما علمه الرسول (ص) أو لم يعلمه ؟ فان قالوا : للله علمه وعلمه هؤلاء ، كان جهلا عظيما بل كفرا ، وان قالوا؛ علمه : قلنا : ما نقسل الينا عنه في تفسير هذه الآيل علمه مثل ما نقل عن هؤلاء من المعابة وتأخير البيان على نقل وقت الحاجة لا يجوز بحال بل أمحل المحال أن يكون تفسير قوله عز وجل "ومن الناس من يشتري لهوالحديث " هليول الغناء ، ويقول رسول الله (ص) لعائشة رضي الله عنها: الغناء ، ويقول رسول الله (ص) لعائشة رضي الله عنها:

وفى رأيه أنه لو صح أن تفسير هذه الآية هو اللهو والغناء فكيف يصح أن يجوز الرسول (ص) سماعه ويسمــــح للمسلمـات أن يغنين للجارية يوم عرسها، بل ويطلب ذلـــك من عائشة رض الله عنها،

<sup>(</sup>۱) قال أبو الفاسم اسماعيل عن حمزه بن يوسف السهمي عن أبو أحمد عدى الحافظ عن أحمد بن موسى البيزاز عن محمد بن سابق عن اسرائيل عن هشام بن عروة عين أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال النبى (ص) بيا عائشة أما كان معكم من لهيو فان الانصار يعجبهم اللهو" أخرجه البخاري فييدى صحيحه بشرح عمدة القارئ ج ۲۰ ص ۱۶۹ ٠

ومن العوفية الذين جوزوا السماع أبو بكر معمـــد الكلبازي ففى رأيه أن السماع استجمام من تعب الوقـــت وتنفس لأرباب الاحوال واستحضار الأسرار لذوي الأشغال، وأن العوفية قد اختاروا الغناء على غيره مما تستروح اليــه الطباع لان النفوس تسكن اليه،

والسماع عنده عندما يقرع الأسماع يثير كوامـــن الأسرار ، والسامع اما يطرب ولا يقوى على حمل الـــوارد ، واما يكون متمكن بقوة حاله (۱).

كما أباح السماع من العوفية العلامة النابلسي في معنفه "العيقود اللؤلؤية" وهو يرى أن السماع ينقسم الى ثلاثة أقسام حرام ومباح ومندوب، فمن كان يسمع ليرتباح الى معمية الله تعالى فسماعه حرام، ومن كان يسمي ليستدعى السرور فيتخلص من هم ويستجلب أنسا فسماعيماع مباع ، وذلك بشرط ألا ينطق عن الهوى وأن تكون نيته جلب السرور الى نفسه والترويح عنها وليس أثارة الشهوة والهوى والاعمال بالنيات وانما لكل أمرى ما نوى ، وليس لأحسند أن يحكم على القلوب ،

وهو يرى أن الذين ينكرون السماع يجهلون الاحكام

<sup>(</sup>۱) أنظر الكلبازي ، التعرف لمذهب أهل التصليوف ، تحقيق محمود أمين النواوي ، الطبعة الثانيات ، محمود أمين النواوي ، الطبعة الثانيات ، ص ۱۹۰ ، ۱۹۱ ( القاهرة ۱۶۰۰ هـ ، ۱۹۸۰ م) ، ( ۱۵ )

الأمريين (أي الحلال والحرام ) يتوقف على نص من الكتـــاب أو من كلام الرسول عليه السلام.

ويذهب النابلس الى أن الحركة التى تقع من القوم في مجالس الذكر تحدث اما من فرح بالله واما من فللم منه تعالى ، واما من نشأة سر هزها حب النبى على الله عليه وسلم وهي واردات سماوية وأحوال تنزيلية ولا يمسح أن يزعم أن المهتز بالذكر يرقص ،وأن يفرق بين الوجسد والطيش .

ويقول أن عبد الله بن جعفر سمع العود والأوتـــار وكذلك معاوية وعطاء والشعبى وجماعة من السلف العالم،

ويروى أن أناسا شكوا رجل يجلس فى محرابه بعسد ملاته ويترنم بشء من الشعر ، الى أمير المؤمنين عمسر إبن الخطاب رضى الله عنه ، فسأله عن ذلك ، فقال : نعسم أقول كذا وكذا وذكر أبياتا تذكر الموت وتوبخ النفسس على الغفلة فبكى عمر وردد البيت الأخير مع قائله وقسال له وأنا أقول كذلك ، فالسماع الذي يذكر بالله وينفسى الغفلة عن القلب ويهذب النفس ويرتفع بها الى متابعة أهل الحق ويغرس فيها محبة الله تعالى ورسوله فهسسسو مندوب ويستحب سماعه ،

أما مجالس السماع التى تشتمل على الفحشاء والمنكر وتكون آلة للفسق والفجور والزنا والخمور فهذا منهــــى عنه ولا خلاف فى تحريمه وأما الكلمات التى تدل بمعانــــى لطيفة على الله وتجذب القلب اليه تعالى وتجعل السمــع متلذذا بمحبة الله ورسوله وأولياء الله فسماعه طاعـــة لا ريب فيها ، وجعلها معصية لا يستند على أساس شرعى (١).

ومن المفكرين المسلمين الذين أباحوا السماع ابن حزم الاندلسي (٣٨٤ هـ (١٠٦٤ هـ (١٠٦٤ م) ومسلمين الباحته السماع قال ان تركه أفضل كسائر لذات الحيسساة الدنيا التي أباحها الاسلام ٠

ويستند ابن حزم فى قوله باباحة الغناء السسى النعوص القرآنية الكريمة والاحاديث النبوية الشريفيية التي سبق ذكرها ومن رأيه أنه لا يحل تحريم شيء أواباحته الا بنص من الله تعالى أو من رسوله عليه السلام لانسله اخبار عن الله تعالى ، ولا يجوز أن يخبر عنه تعالى الا بالنعى الذي لاشك فيه (٢).

وابن حزم كغيره ممن أباحوا الغناء يشترط ألا يكون الغناء مثير للشهوات وألا يكون متعارضا بأي حال ملك الأحوال مع قواعد الشريعة الاسلامية وآدابها،

<sup>(</sup>۱) أنظر ـ النابلس ـ العقود اللؤلؤية ـ ولد النابلس بدمشق سنة ١٠٥٠ وتوفى سنة ١١٤٣ ه وكان من علمـاء اللغة والدين والتصوف وله نحو مائة مصنف فــــى الغقه والتوحيد والحديث ٠

<sup>(</sup>۲) رسائل ابن حزم ، ص ۱۰۱ ۰

ومن الأحاديث التى تجيز الغناء والتى ذكرها ابسن حزم الحديث الذي رواه سفيان الشوري وشعبه أن أبا مسعود البدري وقراظه بن كعب وشابت بن زيد كانوا فى العريش وعندهم غناء وعندما أنكر عليهم البعض هذا ردوا قائلين بأن الرسول عليه أفضل العلاة والسلام رخص لهم فى الغناء فى العرس والبكاء على الميت فى غير نواح وأن رسول الله عليه وسلمقال:لكل مرى ما نوى فاذانوى المرء ترويح نفسه لتقوى على طاعة الله عزوجل فما أتى غلاله (١).

وقد تعدى ابن حزم للرد على القائلين بتحريـــم السماع وذلك بالتشكيك في صحة الأحاديث التى استندوا اليها ومن ذلك الحديث الذي رواه سعيد بن أبى رزين عن أخيـــه عن عائشة أم المؤمنين عن النبى على الله عليه وسلـــم "أن الله حرم المقينة وبيعها وثمنها وتعليمهـــــا والاستماع اليها "(٢) والذي سبق ذكره ، يقول ابن حزم عسن هذا الحديث أنه ذكر فيه سعيد بن أبى رزين عن أخيـــه وكلاهما لا يدري أحد من هما، (٣)

أما حديث معاويه الذي رواة كيسان مولى معاويـــه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تسع منهــــن الغناء والنوح والتعاوير والشعر والذهب وجلود السبــاع والخز والحرير بأنه حديث ضعيف ذكر من رواته كيســـان

<sup>(</sup>۱) رسائل ابن حيزم ، أنظر من ص ٩٨ - ١٠١ ·

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ،ص ٩٨ .

ویتسا<sup>ی</sup>ل ابن حزم من یکون کیسان هذا <sup>(۱)</sup>،

ومن الآيات القرآنية التى استند اليها من حـــرم السماع كقوله تعالى "ومن الناس من يشترى لهو الحديـــث ليفل به عن سبيل الله" ، هذه الآية التى سبق ذكرهــــا وقــد فسر لهو الحديث الذي ذكر فيها بأنه الغناء يــرى ابن حزم أن هذا تفسير باطل لم يثبت عن أحد من أصحــاب رسول الله ، ولان الله تعالى يقول : "ليفل عن سبيـــل الله " وكل شء يغل الانسان عن سبيل الله ويفتنه فـــى دينه فهو اثم وحرام ، ولو كان ذلك شراء مصحف أو تعليـم قرآن (٢) وليس الغناء فقط ،

وانتهى ابن حزم الى أن كل ما لم يحرم بنص صريـــح في القرآن والسنة فهو حلال ومن ذلك الفناء .

ومن بين من أشار اليهم الغزالى فى كتابه أحيـــاء وعلوم الدين ممن أباحوا السماع أبو طالب المكسى الـــذي نقل أباحة السماع عن بعض العجابة فقال "سمع من العجابة عبد الله بن جعفر • كما سمع عبد الله بن الزبيــــــر والمغيره ابن شعبه ومعاوية وغيرهم"(٣)

<sup>(</sup>۱) ارجع الى رسائل ابن حزم ، ص ٩٨ ٠

<sup>(</sup>۲) أنظر وسائل ابن حزم ص ۹۳ ـ ۱۰۱ ، وأنظر أيضـــا د - صلاح الدين بسيونى رسلان : الأخلاق والسياســــة عند ابن حزم ص ۲۸۶ ، الى ص ۲۸۸ .

<sup>(</sup>٣) أحياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ٠

الكثيرين من السلف المالح قد فعل ذلك من المحابــــة والتابعين باحسان وقال لم يزل الحجازيون عندنا بمكـــة يسمعون السماع في أفضل أيام السنة وهي الايام المعدودات التي أمر الله تعالى عبادة فيها بذكره كأيام التشاريق وأن أهل المدينة لم يزالوا مواظبين كأهل مكة على السماع الى زماننا هذا (1).

ويشير الغزالى أيضا الى أنه قرأ فى بعض الكتـــب محاكيا عن الحارث المحاسبى وفيه ما يدل على تجويـــره السماع مع زهده وتعوفه وجده فى الدين وتشميره علــــى حد تعبير الغزالى (٢).

ويروى الغزالى أن ثلاثة من الأصدقاء اجتمعوا فـــى مجلس السماع فأنكره أحدهم وهو أبو بكر بن داود فسألـــه صديقه عن رأيه فيمن أنشد بيت من الشعر أهو حرام؟ فقال ابن داود لا : قال : فإن كان حسن العوت حرم عليه انشاده قال : لا • قال : فإن أنشده وطول وقصر الممدود ومد منــه المقصور أيحرم عليه • قال : أنا لم أقوى لشيطان واحـــد فكيف أقوى لشيطانين • وكان يخشى من ذلك أن يستدرجـــه صاحبه بهذا الاسلوب المنطقى الى أن يسلم باباحة الغنــاء وكف بذلك عن المجادلة في هذا الأمر (٣).

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٦٧٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفس الصفحة ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفس الصفحة •

وقد قيل لأبى الحسن بن سالم كيف تنكر السماع وقسد كان الجنيد وسرى السقطى وذو النون المصرى يستمعرون وقال : وكيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى فقد كان عبد الله بن جعفر الطيار يسمع وانما أنكسسر اللهو واللعب في السماع و

ولاشك أن حمر جميع من أباحوا السماع أو حرموه مـن علما الدين والموقية ، أمر يكاد يكون مستحيلا وانمــا نكتفى بذكر هؤلا محاولين الوقوف على رأي الغزالى فــي الغنا وهذا ما سنتعرض له تفعيلا وبعد توضيح رد الغزالي على الامام الشافعي ومناقشة رأيه في الغنا و وتعليقـــه عليه ، ثم رده على حجج المائلين الى تحريم السمــاع لتوضيح موقفه ممن أنكروا السماع .

# الفصل الخامس رأى الغزالسين فيسي السمياع

\_\_\_\_

- ١ رد الغزالي على الشافعي •
- ٢ رد الغزالى على حجج القائلين بتحريــم السماع .

## القمل الغامس رأى الغزالي فيي السمياع

تمهيد :

أوضحنا فيما سبق أنه وجد اختلافا كييرا حول موضوع السماع فكما رأينا أقره فريق من العلماء وجوزه ،وأنكره فريق آخره

واعتبر الغزالى أن الوقوف فى حيرة وتردد بيـــن القائلين بجواز السماع والقائلين بعكس ذلك أمر يجـــب أن يوفع له نهاية ففى رأيه أن فى الخيرة قعور ولابــــد من توفيح الأمور وبيانها للوصول الى الحق ولا يكون ذلــك الا بالبحث فى مدارك الحظر والاباحة ومن ثم فقد بحـــت أمامنا الاحوال التى يباح فيها السماع والاحوال التـــي يحرم فيها وبينها واضحة و

وقد حاول الغزالى تقريب وجهات النظر بين المعارفين للسماع والمؤيدين له وكان بأمل أن يفع حدا لهذا الخلاف بعد أن يوفح الأمر ويبحثه ويدلى فيه بالحجج النقلي والعقلية ويقول "أعلم أن قول القائل السماع حرام معناه أن الله تعالى يعاقب عليه وهذا أمر لا يعرف بمجرد العقل بل بالسمع ، ومعرفة الشرعيات محمورة في النيم، أوالقياس على المنموص ، وأعنى بالنص ما أظهره صليل الله عليه وسلم بقوله أو فعله ، وبالقياس المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله ، فان لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه

قياس على منعوص بطل القول بتحريمه وبقى فعلا لا حميسرج فيه كسائر المباحات و لا يذل على تحريم السماع نسسس ولا قياس ويتفح ذلك في جوابنا على أدلة المائلين السسى التحريم (۱).

### ١ - رد الغزالي على الشافعي :

ناقش الغزالى رأي الشافعى فى السماع محاولا السرد عليه وتوفيح وجهة نظره فهو يرد على قول الشافعى أن مسن يواظب على السماع سفيه ترد شهادته ، وأن من يتخصص الغناء حرفة له لا تقبل شهادته أيضا، بأن السماع مطلوب ومباح فى حد ذاته غير أن الاكثار منه مكروه، وأن مصلي يجعل السماع شغله الشاغل أو من يجعل الغناء حرفة لصله فهذا هو السفيه الذي ترد شهادته فى رأي الغزالسيلى ،

ويضرب الغزالى لذلك مثلا فيقول : "ان السمــــاع مستحسن بين تضاعيف الجد كاستحسان الخال على الخد ولــو استوعبت الخيلان الوجه لشوهته فما أقبح ذلك فيعود الحسن قبحا بسبب الكثرة ، فما كل حسن يحسن كثيره ولا كــــل مباح يباح كثيره "(٢). ويقول أيضا : "فان البيع حــــلال

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٢٨١ •

ويحرم بعارض الوقوع في وقت النداء يوم الجمعة ونحسسوه من العوارض والسماع من جملة المباحات من حيث أنه سماع موت طيب موزون مفهوم وانما تحريمه لعارض خارج من حقيقة ذاته ، فاذا انكشف الغطاء عن دليل الاباحة فلا نبالسلسي بمن يخالف بعد ظهور الدليل "(۱) ففي رأى الغزالسي أن الاستماع الى القصائد والالحان مباح ومستحسن بين تفاعيسف الجد غير أن الاكشار منه والانغماس فيه أو احتراف الغنساء أمر مكروه فسماع العوت الطيب وهو يتغنى بكلام مفهوم على أنغام موزونه ليس محرما في حد ذاته وانما يحرم السيساب أخرى سياتي الحديث عنها تفصيلاه

ويرى الغزائى أن مذهب الشافعى لم يحرم الغنـــاء وانما هو يذهب الى أن من يتخذ الغناء حرفة له تــــرد شهادته لان الغناء من اللهو المكروه الذي يشبه الباطــل وأن من يتخذه صنعة كان منسوبا الى السفاهة وسقوط المروة وان لم يكن ذلك محرما بين التحريم ، وقد استدل الغزالـى على ذلك بحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيـــت عائشة رفي الله عنها والذي سبق ذكره ،

ويرى الغزالى ان ما ذهب اليه الشافعى من أن السماع لهو مكروه يشبه الباطل هو قول صحيح غير أنه لهو غيـــر محرم فان لعب الحبشه ورقعهم يعد من اللهو أيضا وقـــد كان رسول الله على الله عليه وسلم ينظر اليه ولايكرهــه

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ،ص ٢٨١ .

بل اللهو واللغو لا يوخذ الله تعالى به ، ان عنى بــــه فعل مالا فائدة فيه ، فان الانسان لو وظف على نفسه أن يضع يده على رأسه فى اليوم مائة مرة ، فهذا عبث لا فائـــدة له ، ولا يحرم ، قال تعالى : "لا يوخذكم الله باللغـــو فى أيمانكم" (١) فان كان ذكر اسم الله تعالى على طريــق القسم من غير عقد عليه وتعميم والمخالفة فيه مع أن لا فائدة فيه ، لا يواخذ به ، فكيف يواخذ بالشعـــــر والرقع " (٢) .

والغزالى يتفق مع الشافعى فى أن الغناء لهـــو الا انه يرى أنه لهو غير محرم مثله كمثل ما لا فائدة فيــــه لا يحرم ولا يواخذ عليه .

وأما قول الشافعى "ان السماع مكروه" فالسمياع في رأي الغزالى مكروه في بعض المواضع التي لا يستحيب فيها الغناء وليس مكروها بعفة مطلقة ، وتلك الأحيوال التي يكره فيها الغناء ، سوف يتناولها الغزالى ويوضعها فيما بعد،

ويذهب الغزالى الى أن الشافعى قد يعنى بأن السماع مكروه أنه ينزل على التنزيه أي أنه مكروه لان لا يتفق مع تنزيه ذوي الدين ، ومثل السماع فى ذلك كمثل لعصصصصاب الشطرنج ، فقد أباحه الشافعى ، وذكر أنه يكره كل لعصب

<sup>(</sup>۱) س البقرة ، آية ۲۲۵ •

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ٠

وعلل ذلك بأنه ليس من عادة ذوي الدين والمرؤة •

وأما قول الشافعي برد شهادة المكثر من السمـــاع أو الذي يحترف الغناء لا يدل أيضًا على تحريمه فسسى رأى الغزالى لان الشهادة ترد بأشياء كثيرة أخرى وغير محرمسة كالأكل في الاسواق وكل ما يمس مروعة الانسان فهناك الكثير من الحرف والمشائع المباحة وليست من صنع ذوي المستروءة فترد شهادة المحترف للحرفة الخسيسة مع أن هذه الحرفيية غير محرمة • ولذلك فان الغزالي يعتقد أن أغلب الظــــن أن الشافعي أراد بالكراهة التنزية • كما يُعتقد أن هذا أيضًا مراد كبار الأئمة • أما اذا أرادوا التحريــــم فان الغزالى قد بين لهم بالحجة والدليل الشرعى حسسسل السماع كما سيأتي تفصيلا وقول الغزالي في ذلك :" وأمــا قوله مكروه فينزل على بعض الموافع التي ذكرتها لــــك أو ينزل على التنزيه فانه نص على اباحة ولعب الشطرنـــج وذكر أنى أكره كل لعب وتعليله يدل عليه فان قال ليـــس ذلك من عادة ذوى الدين والمروءة فهذا يدل على التنزيسه، ورده الشهادة بالمواظبة عليه لا يدل على تحريمه أيضـا، بل ترد الشهادة بالأكل في السوق ، وما يخرم المـــروءة بل الحياكة مباحة وليست من صنائع ذوي المروءة، وقد ترد شهادة المحترف بالحرفة الخسيسة • فتعليله يدل على أنـه أراد بالكراهة التنزيه وهذا هو الظن أيضا بفيره مـــن كبار الائمة • وان أرادوا التحريم فما ذكرناه حجـــــة عليهم"(١)

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ۲ ، ص ۲۸۲ ٠

#### ٢ - رد الفزالي فلي حجج الشائلين بتحريم السماع:

أورد الغزالى فى معرض حديثه عن السماع ، الادلسية والحجج التى استند اليها المائلين الى تحريم السماع وقد فند حججهم محاولا الرد عليها وموضحا أن سماع الغناء لم يحرمه الشرع تحريما صريحا بشكل مطلق لا جدال فيللم وسيتفح لنا ذلك فيما يلى :

ا ـ سبق أن ذكرنا أن من ذهبوا الى تحريم السماع استدلوا بالآية الكريمة "ومن الناس من يشترى لهـــــو الحديث "(۱) وقد تبينا رد العوفية على ذلك مثل محمـــد بن طاهر القيسراني وغيره ٠

أما الغزالى فقد ذهب الى أنه ليس كل غناء بــدلا عن الدين أو يشترى به ومفلا عن سبيل الله تعالى :

وأن أي شيء يضل عن سبيل الله فهومحرم بدون شك حتى ولو كان يقرأ القرآن ليضل به قارئه عن سبيل اللـــه لكان فعله هذا حراما، ويقول الغزالي ما نعه "حكى عــن بعض المنافقين أنه كان يؤم الناس، ولا يقرأ الا " ســورة عبس" لما فيها من العتاب مع رسول الله على الله عليــه وسلم ، فهم "عمر" بقتله، ورأى فعله حراما، لما فيــه

<sup>(</sup>۱) أنظر ابن تيميه ، مقدمة في أصول التفسير ـ ومقدمة تفسير ابن كثير،

(۱) من الافلال • فالافلال بالشعر والغناء اولى بالتحريم" •

فالغناء الذي يفل عن سبيل الله محرما غيـــر أن الغزالى يرى أنه ليسكل فناء يفل عن سبيل اللـــه أو ينسى الانسان دينه ويبعده عن ربه • واذا كان ذلك كذلــك فانه يمكن القول أن الغناء الذي يفل عن سبيل اللـــه فناء محرما أما الغناء الذي لا ينتج عن سماعه الانعـراف عن الدين أو الافلال فهو ليس محرما • هذا ويجب ألا يكـون سماع الغناء هو شغل الانسان الشاغل يقفى فيه جل وقتــه وانما يجب أن يكون السماع في أوقات محدودة كنوع مـــن الترويح عن النفس من كثرة الجد٠

٢ - كذلك استدلوا من حرموا السماع بما روت.....
 عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسل......
 قال : "ان الله تعالى حرم القينة وبيعها وثمنه...........
 وتعليمها "(٢) والقينة المراد بها الجارية التى تغن....
 للرجال في مجلس الشراب .

ويرد الغزالى على ذلك بأن فناء الأجنبية للفسياق ومن يخشى عليهم الفتنة حمراه، والمقسود بالفتنة ما هـو

<sup>(</sup>۱) الغزالي : احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ٠

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ابن حنبل ۲۰۷/۵ ، ۲۲۸ والحميـــدي في مسنده ۲/۵۰۲ وابن ماجه ۷۳۲/۳ .

معظور • أما غناء الجارية لمالكها فلا يفهم تعريمسه من هذا الحديث • بل أن سماع الجارية لغير مالكها عند عدم الفتنة لا يعيرم • بدليل ما روى فى العميميسين من غناء الجاريتين فى بيت عائشة رضى الله عنها. (١)

٣ ـ واحتج من حرم السماع بقول الحق تبارك وتعالى "أفمن هذا الحديث تعجبون وتفحكون ولا تبكون وأنتــــم سامدون "(٢) وقد أوضعنا أن ابن عباس في تفسيره لهـــــذه الكريمة قال ان "السمد" هو الغناء بلغة حمير،

ويرى الغزالى أن هذه الآية الكريمة اذا كانـــت تحرم الغناء فلابد أنها أيضا تحرم الفحك وعدم البكــاء لان الآية تشتمل عليهما وقطعا أن الفحك وعدم البكاء ليس محرما ، وبذلك يكون الغناء ليس محرما قياسا على ذلــك، فان قيل ؛ ان هذا يخص الفحك على المسلمين لاسلامهـــم، وقد حرمته هذه الآية ، فهى بالتالى تحرم أشعارهم وغنائهم في معرض الاستهزاء بالمسلمين ، كما قال تعالى :والشعـراء يتبعهم الغاوون" (٣) وكان المراد بالشعراء ، في هــــذه الآية ، معراء الكفار ولم يدل ذلك على تحريم نظــــم الشعر في حد ذاته (٤).

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨٢٠

<sup>(</sup>٢) س النجم ، آية ٥٣ •

<sup>(</sup>٣) س الشعراء ، آية ٢٢٤ -

<sup>(</sup>٤) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ٠

ه ـ ومن الأدلة التي استدل بها من حرم السمـاع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنـــه أبو امامة وهو "ما رفع أحد صوته بغناء الا بعث اللـــه

(17)

<sup>(</sup>۱) يقول الغزالى حديث جابر "كان ابليس أول مــــن ناح وأول من تغنى " لم أجد له أصلا من حديث جابر وذكره صاحب الفردوس من حديث على بن أبى طالـــب ولم يخرجه ولده في مسنده ٠

شیطانین علی منکبیه یفربان باعقابهما علی صدره حتییی یمسك" (۱)

ويرد الغزالى على من اتخذ هذا الحديث حجة لتحريم الغناء ، بأن التحريم ينزل على بعض أنواع الغناء، التى تحرك في القلب ما هو مراد الشيطان ، من الشهوة وعشـــق المخلوقين • أما ما يحرك الشوق الى الله أو الســرور بالعيد أو الفرحة بقدوم الغائب أو مولد الولد• فهــدا كله ليس مراد الشيطان ولا يحرم •

أنظر احياء علوم الدين ج ٢ ، ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الصلاة ۸۳ ، والقصدر ص ۷، والتوحيد ص ۳۶ ، كما رواه مسلم في صحيحه كتصاب الصلاة ص ۱٤٥ ، وذكره أبو داود في كتاب الصلاة ص ۲۸ ، ومناسك ص ۳۳ ، وذكره الترمزي فصل كتاب الصلاة ص ۲۰۲ ، والجنة ص ۳۶ ـ وذكره النسائ في الافتناح ص ٤ ـ وذكره ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ، كما ذكره الطيراني في الكبير ـ ويقصول الغزالي أن هذا الحديث ضعيف ،

الرسول ، وروى فى المحاح (۱) ويقول فى ذلك فالتجويز فــى موقع واحد نص فى الاباحة والمنع فى ألف موقع محتمـــل للتأويل ومحتمل للتنزيل ، أما الفعل فلا تأويل لــــه ، اذا ما حرم فعله انما يحل بعارض الاكراه فقط ، ومـــا ابيح فعله يحرم بعوارض كثيرة حتى النيات والمقصود (۲).

7 - ومن الاحاديث النبوية الشريفة التى استندوا اليها فى قولهم بحرمه السماع ما رواه عقبة بن عامـــر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "كل شيء يلهو بــه الرجل فهو باطل الا تأديبه فرسه ورميه بقوسه وملاعبتـــه لامرأته "(٣).

ویجیب الفزالی علی ذلك بقوله أن قوله "باطـــل" لا یدل علی التحریم ، بل یدل علی عدم الفائدة ، وقـــد روی ذلك ، الا أن النهی بالنظر الی رقص الحبشة خـــارج عن هذه الثلاثة وهو لیس بحرام ، فان غیر المحصور یلحــق

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة رضى الله عنها "رأيت النبى والحبشــة يلعبون بحرابهم جاء فى البخاري فى كتاب الصــــلاة ص ۲۹ ، والعيدين ص ۸۱ ، كما ذكره مسلم فى العيدين ص ۱۹ ، ۲۲ ـ وأبو داود آداب، ص ۱۱ ،

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨٣ ٠

<sup>(</sup>٣) يقول الغزالى "ان هذا الحديث ذكره أصحاب السنين الأربعة وفيه اضطراب ،

أنظر ؛ الاحياء ج ٢ ، ص ٢٨٣ ،

بالمحصور قياسا عليه كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم أمرى مسلم الا بأحدى ثلاثة " (١) ، وهذا ليــــس على سبيل الحصر فانه يلحق به رابع وخامس • فملاطف المست الزوج لزوجته لا فائدة لها الا التلذذ أو الحمول على متعة معينة ويمكن أن يقاس على ذلك التفرج على الحدائــق والبساتين وسماع أصوات الطيور وأنواع المداعبات ممسسا يلهو به الانسان ، وهو غير محرم عليه ، ويجوز ومفييه بأنه باطل • ويقول امامنا في ذلك : "قلنا ؛ فقوله باطل لا يدل على التحريم ، بل يدل على عدم الفائدة ، وقـــــد يسلم ذلك ، على أن التلهي بالنظر الى رقص الحبشـــــة خارج عن هذه الثلاثة ، وليس بحرام ، بل يلحق بالمحسور غير المحمور قياسا • كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجل دم أمرى مسلم الا بأحد ثلاثة" فانه يلحق به رابــــع وخامس ٠ وكذلك ملاعبة امرأته لا فائدة منها الا التلـــذ٠ وفي هذا دليل على أن التفرج في البساتين وسماع أسموات الطيور وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل لا يحسسرم علیه شیء منها ، واذا جاز وصفه بانه باطل "((7)).

وبذلك يكون السماع للغناء لهو لا فائدة منه، وهذا لا يعنى أنه محرم لان هناك افعال كثيرة يقوم بها الانسان تعتبر لهو لا فائدة فيه كالتنزه في البساتين وسمـــاع

<sup>(</sup>۱) بقول الغزالى أن هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود،

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨٣٠

أموات الطيور والجلوس على الشاطي، وغيرها وجميعه المحترم وان جاز وصفه بأنه باطل وكلها أفعال لا يجنى من ورا اهما فاعلها الا الترويح عن النفس وسماع الفنلساء يقاس عليها فهو أيضا فعل ما لا فائدة فيه ، ثم علينلسا أن نتذكر أن للسماع آداب يشترط الالتزام بها، وقد كلسان الرسول على الله عليه وسلم يسمع القصائد المغناه فلل أيام الأعياد والمناسبات ، وينظر الى رقم أهل الحبشلة ولو كان فعله هذا محرما لم أقدم عليه،

٧ ــ كما احتج من أدعى حرمة السماع پقول عشمــان
 بن عفان "ما تفنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكرى بيمينى منـــذ
 بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم "(١).

ويرد الغزالى على ذلك بقوله اذا كان التمنيسي ومس الذكر باليمنى حراما فيكون الغناء كذلك ، وليسسس لدينا ما يثبت أن عثمان رضى الله عنه كان لا يمتنع الاعن الحرام فقط ، وقوله في ذلك : "قلنا فليكن التمنى ومس الذكر باليمنى حراما ان كان هذا دليل تحريم الغنسساء فمن أين يثبت أن عثمان رضى الله عنه كان لا يتسبرك الا الحرام؟" (٢) واذا كان الامر كذلك فان قول عثمسسان يدل على عدم تحريم السماع وليس على تحريمه ،

<sup>(</sup>۱) أنظر سنن ابن ماجه ، طهارة ، ص ١٥٠

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨٣٠

٨ ـ ومن بين ما استدل به على تحريم السماع قسول ابن مسعود "أن الغناء ينبت النفاق فى القلب ، كما ينبت الماء البقل،"(١) ونسب هذا القول الى الرسول صلى الله عليه وسلم ،

وقد شكك الغزالى فى صحة هذا الحديث ، ومع ذليك لو فرض أن هذا الحديث صحيحا فان أمامنا يرد على مين احتج به بأن النفاق يكون للمغنى فان غرضه أن يعيرض صوته على غيره ، ويروج لجمال صوته ، ولا يزال ينافيية

<sup>(</sup>۱) روى هذا الحديث عن ابن مسعود مرفوعا ـ كما رواه ابن أبى الدنيا في كتاب ذم الملاهي قال :" اخبرنا ناعمة بن الفضل حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا ســلام بن مسكين حدثنا شيخ عن أبى وائل عن عبد الله ببن مسعود رضى الله عنه قال : "قال رسول الله صلـــي الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلـــب كما ينبت الماء البقل" وقد قال أبو الحسن ابـــن المنادي في كتاب أحكام الملاهي "حدثنا محمد بن علي بن عبد الله ابن حمدان المعروف بحمدان الـــوراق حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا سلام بن مسكين، وذكر نظر والوقوف أصح ـ أرجع الى ابن القــيم الجوريــه نظر والوقوف أصح ـ أرجع الى ابن القــيم الراهيـم بن محمد ص ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ،

ويتودد الى الناس ليرغبوا في غنائه ٠ وحتى وان كــان الامر كذلك فهو لا يوجب تحريما الن ما ينبت في القلـــب النفاق والرياء أشياء أخرى كثيرة ءوهي غير محرمـــة -مثل لبس الثياب الجميلة ، وركوب الخيل المهملجة، وسائر أنواع الرينة والتفاخر بما أنعم الله على الانسللان من نعم الدنيا، فانها من المباحات التي يفعلها الانسان ليجذب نظر الآخرين ويبدو بينهم أرفع مكانة ، وأعظــــم مركزاء فهي تورث في القلب النفاق ، فليس ظهور النفساق في قلب المرأ مقصورا علي المحرمات فقط ، فهناك الكثيـر من المباحات تظهر النفاق • وقوله في ذلك : "قول ابـــن مسعود رضي الله عنه "،"ينبت النفاق في القلب " أراد بسه في حقالمغنى فانه (أي الغناء) في حقه ينبت النفـاق، اذ غرضه أن يعرض نفسه على غيره ، ويروج صوته عليـــه ٠ ولا يزال ينافق ويتودد الى الناس ، ليرغبوا في غنائسه ٠ وذلك أيضا لا يوجد تحريما • فان لبس الثياب الجميلــــة وركوب الخيل المهملجة وسائر أنواع الزينة والتفاخـــر بالحرث والانعام والزرع وغير ذلك ، ينبت في القلــــب النفاق والرياء ، ولا يطلق القول بتحريم ذلك كلــــه، فليس السبب في ظهور النفاق في القلب المعامي فقط، بــل المباحمات التى هى موضع نظر الخلق أكثر تأثيرا "(١).

ويستشهد الغزالى على صدق ما ذهب اليه من أن هناك أشياء كثيرة غير محرمة تنبت النفاق فى القلب · بـــان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قطع ذنب فرسه لأنه استشعر

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ٠

فى نفسه العظمة والخيلاء لحسن مطيته ، حتى يزيل مـــن نفسه هذا الشعور الذي ينبت النفاق فى القلب ، ويقـــول الغزالى فى ذلك : "وكذلك نزل عمر رضى الله عنه عن فرس هملج تحته وقطع ذنبه لانه استشعر فى نفسه الخيلاء لحسـن مطيته فهذا النفاق من المباحات "(1).

٩ - وقد احتجوا أيضا على تحريم السماع بما حسدت من على بن عمر بن الخطاب حينما مر على قوم يلبسلون ملابس الاحرام وكان بينهم رجل يتغنى فقال : "لا أسملله لكم الا لا أسمع الله لكم" (٢)

ولا يرى الغزالي في هذا القول لعلى بن عمر دلالـــة على تحريم السماع لمجرد أنه غناء ، بل لأنهم كانـــوا محرمين ، ولا يليق بهم أن يسمعوا من الغناء الا مايبعث على الوجد والتشويق الى زيارة بيت الله الحرام، وهــولم يجد فيما سمع من غناء ما يحث على ذلك ، وانما كـان لمجرد اللهو وهو لا يعم في هذه الحال لانه قد يثيـــر شهوتهم وهم في ملابـس الاحرام حيث لا يليق بهم ذلك فأنكــره علينهم، ويقول الغزالي : "وانما قول ابن عمــر .....

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ح ٢ ، ص ٢٨٤ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

ولا يليق بهم الرفث وظهر له من مخايلهم أن سماعهم من محايلهم أن سماعهم الم يكن لوجد وشوق الى زيارة بيت الله تعالى ، بــــل لمجرد اللهو ، فأنكر ذلك عليهم ، لكونه منكرا ، بالاضافة الى حالهم وحال الاحرام وحكايات الأحوال تكثر فيهــــا وجوه الاحتمال "(1)

ولا شك أن الغناء الذي يثير شهوة المحرم في أيام الحج هو حرام ولا يليق بمن أتجه الى تلك البقاع الطاهرة ، والبيت الحرام ليؤدي فريفة الحج أن يستمع الى مثلل مثلمة هذه الاغاني وانما عليه أن يبقى نفسه في حال روحانلي خالص متوجها بكليته الى الله وهذا التحريم لا ينطبل على الفناء في كل زمان ومكان ولا يوجب الاطلاق ،

۱۰ ـ واحتجوا على تحريم السماع بما رواه نافـــع أنه قال " كنت مع ابن عمر رض الله عنهما في طريــــق فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه ثم عدل عــــن الطريق فلم يزل يقول يا نافع أتسمع ذلك ؟ حتى قلـت لا فأخرج أصبعيه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى اللــــه عليه وسلم يعنع "(٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفس الصفحة •

<sup>(</sup>۲) أنظر ابن ماجمة كتاب النكاح ص ۲۱ ، وكتاب الطهارة ص ۵۲ ، ومناسك ص ٤ ـ وذكره الدارمي في كتــاب الصلاة ص ٨ ـ وأحمد بن حنبل ص ٢ ، ٨ ، ٣٨ .

ويرد الغزالى على ذلك بأن سماع زمارة الراع ليبس محرما ، ولو كان سماعها محرما لأمر نافع بأن يفع أصابعه في أذنه هو أيضا، أو كان على الاقل ينكر عليه سماعيه، وهو قد وفع أصابعه في أذنه لأنه رأى أن ينزه سمعه وقلبه في الحال عن صوت ربما يحرك فيه اللهو ويمنعه من فكسير أو ذكر كان فيه ، وكذلك فعل رسول الله وهذا لا يدل علي التحريم ، وانما يدل على أن الاولى تركه ،

ويضرب الغزالى مثلا ; (1) يوضح به أن ما يؤثر في القلب ويشغله عن الله يحرم وان كان من الاشياء المباحدة فالرسول صلى الله عليه وسلم خلع ثوب أبى جهم الذى كان يرتديه أثناء العلاة لما كان عليه من رسومات تشغلل على الله عليه وسلم عن العلاة (٢) فهل وجود الرسومات أو الأعلام على الثوب حراما لانها قد تشغل من يرتديه على العلاة بلاشك أن وجودها ليس حراما وان كان يجدر بلابلسس الثوب ألا يتشاغل به أو ينظر اليه أثناء العلاة والا

<sup>(</sup>۱) احیاء علوم الدین ، ج ۲ ، ص ۲۸۶۰

<sup>(</sup>٢) حديث خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعــــد الفراغ من الصلاة ثوب أبى جهم اذ كان عليه أعــلام شفلت قلبــه ٠ اخرجه البخارى (باب الالنفات في الصلاة)

ولا ريب أن الرسول عليه أفغل العلاة والسلام عندما سمع مزمار الراع وسد أذنيه كى لا يسمعه كان فى حسال لا تسمح له بسماع هذا الصوت ، فشغله صوت المزمار عسن ذلك الحال ، كما شغلته الاعلام المرسومة على الثوب أثناء العلاة ، وان كان هذا كما سبق ذكره لا يعنى أن الاعسلام التى على الثوب محرمة وقياسا عليه فاذا كان الرسسول على الله عليه وسلم قد سد أذنيه عن سماع المزمار حتى لا يشغله عن حاله فهذا أيضا لا يعنى أن السماع محرما (1).

وحقيقة الأمر عند الغزالى أن الحاجة الى السماع الاستشارة الوجد والاحوال الشريفة ، نوع من القسلور فالموفى المتحقق في نظره دالهم الشهود للحق وليس فللم

ارجع الى رسائل ابن حزم ص ٩٨ - ١٠١٠

<sup>(</sup>۱) يذهب ابن حزم الاندلسي في حديثه عن الغناء أن هذا الحديث يؤيد حل السماع لانه لو كان حراما مـــا أباح رسول الله لابن عمر سماعه ولا أباح بن عمــر لنافع سماعه، ولكنه عليه السلام كره لنفسه كــل شيء ليس فيه تقرب الى الله وأنه بعث عليــــه السلام ليأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ولو كـان سماع الغناء حراما لما اقتصر عليه الســـلام أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه وينهي عنـــه فلم يغعل عليه السلام شيئا من ذلك بل أقره وتنـره عنه فصح أنه مباح .

حاجة الى السماع ليستثير به وجده ، ولذلك قال الحسـرى "وماذا أعمل بسماع منقطع اذا مات من أسمع منه "<sup>(1)</sup>والأبياء عليهم السلام ليسوا فى حاجة الى اصطناع الوجد بالسمـاع لان لهم سماع من الله تعالى وهم دائما يستمتعون بلـــــذة السمع والشهود، ولذلك فان الرسول عليه السلام عندما سمع مزمار الراع لم يرغب فى سماعها فهو فى وجد دائم (٢).

ومن الأقوال التى احتج بها من حرم السماع قـــول الفيفى بن عياضى "الفناء رقية الزئى " وقولهم"الغنــاء رائد من رواد الفجور" وقول يزيد ابن الوليد"اياكـــم والفناء فانه ينقص الحياء ويزيد فى الشهوة ويهـــدم المروءة وانه لينوب عن الخمر ، ويفعل ما يفعل السكـر، فان كنتم لابد فاعليه فجنبوه النساء فان الغناء داعيـه الزنا" (۳).

ويرد الغزالى على هذه الأقوال بأن السماع السخدى تنطبق عليه هذه الاحكام هو سماع الفساق والشباب الذيــن يلهيهم سماع الغناء عن أمور الدين ،ويثير في نفوسهـــم

<sup>(</sup>١) أنظر الاحياء ، ج ٢ ، ص ٢٨٤٠

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨٤٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة ـ حديث اياكم والغناء فانه ينقص الحياء ٠٠٠٠٠ الخ" رواه ابن أبــــى الدنيا في كتاب ذم الملاهي وابن كثير في البدايـة والنهاية ١٦/١٠ عن ترحمة يزيد بن الوليـــد٠

الشهوة ، بدلا من الوجد والحفور مع الله ، فهذه الأحكام ليست عامة أو مطلقة على جميع آنواع وأحوال السماع ، ولو كان الامر كذلك ما سمع رسول الله غناء الجاريتيسن في بيته ، ويقول الغزالي: "أما قول الففل هو رقبال الزنا وكذلك ما عداها من الأقاويل القريبة منه فها منزل على سماع الفساق والمغتلمين من الشبان ولو كان ذلك عاما لما سمع من الجارتين في بيت رسول الله "(1)ء

وقد وصفوا السماع أيضا بأنه لعب ولهو لا يليــــق بذوي الدين ٠

ويرد الغزالى على ذلك بقوله : "لو كان الغنياء لعب ولهو فالدنيا كلها لعب ولهو فقد قال عمر بين الخطاب لزوجته "انما أنت لعبة في زاوية البيت" وجميع الملاعبة مع النساء لهو الا الحراثة التي هي سينيب الهلد" (٢)

وأمامنا يرى أن الدنيا ما هى الا لعب ولهبو وأن المزاح واللهو الذي لا فحش فيه خلال ويقول ان ذلك قلل نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن العجابة رضاله الله عنهم (٣).

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨٤٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة ٠

فحقيقة اللهو المشروع ، أنه مرح للقلوب وتخفييف للأعباء والفكر الذي يثقل القلب • والقلوب دائما فــــي حاجة الى ما يروح عنه بين الحين والآخر ما يعلق بها مين هموم وأعباء ثقيلة • وفي اللهو عون للقلوب على مواصلــة الجد ، وتجديد النشاط ، فالقلوب ينبغى ان يتجدد نشاطها لمواصلة التعبد بالملاة في سائر الأوقات ، والتقرب الـي الله بالنوافل وغيرها من الاعمال الجادة • ولا يمكنن ــ في رأي الفزالي ـ لغير الانبياء والرسل من الاستمـــوار في الحياة الجادة ، دون التخفيف والترويح ببعض اللهـــو المشروع ، والا ملت القلوب وعجزت عن المواصلة والمواظبة • ويقول الغزالي: "فالمواظبة على نوافل العلوات ف\_\_\_\_ سائر الأوقات ينبغى أن تتعطل في بعض الأوقات ، ولأجلـــه كرهت الملاة في بعض الأوقات ، فالعطلة معينة على العمل ، واللبهو معين على الجد ، ولا يعير على الجد المحــــف والحق المر الانفوس الانبياء عليهم السلام ، فالله ...و دوا القلوب من دام الاعيام ، والملل ، فينبغي أن يكون مباحما ولكن لا ينبغي أن يستكثر من الدواء" (1).

ويذهب الغزالى الى أن اللهو الكثير يعرف الانسان عن الجد ، والعمل ، والتقرب الى الله ، ولذلك فـــان السامع الذي لا يحرك السماع من قلبه صفة محموده ، ولا يطلبه الا لمجرد اللذة والاستراحة المحضة ، فينبغـــي الا ننكر عليه فقد يتوصل بالسماع الى شيء محمود ، وان كان في ذلك دون شك نقص ، وان دل على شيء فانما علــي أن السامع في هذه الحال لا يكون قريبا من ذروة الكمـال

<sup>(</sup>١) الأحياء ، ج ٢ ، ص ١٨٤٠

فالكامل هو الذى يروح عن نفسه بالحق وليس بغيرالحق فهــــو لا يحتاج الى غيره لكمال أخلاقه ، ولكن حسنات الأبـــرار سبئات المقربين" (۱).

ويتفق الغزالى فى ذلك مع السهروردي الذي يسلسرى أن اللهو اذا طلب للترويح عن النفس وكان ذلك فى حسدود الشرع لا يكون محرما، فاذا كان السماع لهوا فهو لهسو محمود اذا قعد للترويح عن القلب ويقول السهروردي " أن الانسان بطبيعة تكوينه المختلف الجوانب وتنظيم خلقلل المتنوع بتسنوع أمول خلقته لا يستطيع أن يداوم علل الجد العرف، فيجب أن يروح عن نفسه، بين الحين والآخر بسماع الألحان، على أن يكون فى ذلك ملتزما بالاداب الشرعية وليس فى ذلك خروج على حرمة الدين فلو كانسست الحياة كلها جد لسادها الملل"(٢)،

ويوضح امامنا كيف أن من له دراية بعلم النفسس، يعرف أن التلطيف والتخفيف بأنواع اللهو المباح كالسماع وفيرها علاج للقلوب مما يعلق بها من كثرة الجد والعمل، ومجدد لنشاطها ، حتى تُستطيع المواهلة والاستملار، ولا فرر منه البتة بين الحين والآخر، قال تعالى: ولاتنسى نعيبك من الدنيا "(\*) فاذا ظلت حياة الانسان على وتيسرة واحدة هى الجد المحض دعى ذلك الى الملل والكلل، أمسا أن يدخل قليلا من المرح المباح أو اللهو المباح بيسسن جادة حياته ، فهو أمر محمود لا حرمة فيه ويقسلول

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ۲ ، ص ٢٨٤٠

<sup>(</sup>٢) عوارف المعارف بهامش احياء عليوم الدين ج١،ص ٢٣٩٠٠

<sup>(</sup>٣) س القصص آيـة ٧٧٠

الغزالى : "ومن أحاط بعلم علاج القلوب ووجوه التلطيف بها لسياقتها الى الحق ، علم قطعا أن ترويحها بأمثبال هذه الأمور دوا ً نافع لا غنى عنه "(1)

والغزالى فى ذلك يتفق وأبو بكر الكلبازي الندي يرى أن السماع استجمام من شعب الوقت وتنفس لأرباب الأحوال وانه اختير على غيره مما تستروح اليه الطباع لبعلماللذوس عن التشتت به والسكون اليه (٢)،

واذا ما انتهينا من رد الغزالى على حجج الماقلين الى تحريم الغناء علينا أن نعرض رأي الغزالى الخلاص في هذا الأمر.

وأود أن أشير الى أن اختلاف وجهات النظر حـــول السماع ما بين محلل ومحرم واستناد كل فريق على الأدلية والحجج النقلية ، لا يعنى هذا أن تلك النعوص متناقضة فالنعوص النقلية من الكتاب والسنة ثابتة لا تتغير، ولا تناقض بينها، وانما التناقض والاختلاف هو في نظرة كل فريق الخاصة الى الفناء، فمن يرى منهم أن الغنياء لا يتفق مع وقار الدين وجلال العبادات/أنكره ورأى فيه محركا للشهوة وشاغلا عن الله ومن هنا جد أصحاب هـــذا الرأي الى ايجاد ما يؤيدمذهبهم في تحريم الفناء واولوا النعوص بما يتفق مع رأيهم ،

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ۲ ، ص ٢٨٤٠

<sup>(</sup>٢) التعرف لمذهب أهل التصوف للقلبازي، تحقييين د عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور ص ١٦١٠

أما من لم يجد في الغناء شاغلا عن الدين ووجـــد فيه وسيلة لترقيق القلب ـ وخاصة ما يبعث منه على الزهد والحكمة ـ كما وجد فيه ترويح للانسان من كثرة الجــد فمال الى اباحته ، ان لم يكن فيه ما يخالف الشـــرع وهؤلاء بدورهم جاهدوا في سبيل اثبات صحة رأيهـــــم ويستندون على ما يدعمها من الكتاب والسنة ويأولــــون النعوص الدينية بما يتفق ومذهبهم .

وكثيرا ما يكون النص واحدا ويتخذه كل فريـــــق دليلا يبرهن به على صدق ما ذهب اليه ، ويفسره بما يدعم رأيه وان استدعى ذلك أن يحمل النعوص من المعانى أكثــر مما تحتمل ولا أدل على ذلك من حديث الجارتين اللتيــن كانتا تغنيان بغناء الاعراب في بيت رسول الله عنـــــد عائشة في حضرة الرسول وقد رأينا كيف اتخذ كل مـــن الفريقين ( من حرم السماع ومن أباحه ) هذا الحديـــث حجة على صدق رأيه يحتج بها على الفريق الآخر، فالاختــلاف واقع في التأويل والتفسير للنعوص الدينية بحسب اختــلاف المذاهب والآراء وهذا ما سيتفح لنا اذا دققنا النظـــر فيما استند اليه كلا الفريقين من أدلة وفي رد كل فريــق على حجج الفريق المخالف ،

#### ٣ - رأي الغزالي في السماع وأدلته على اباحته :

لعله قد بدى لنا أن الامام الغزالى مال الـــــى اباحة السماع وقد حاول اثبات حله مستندا فى ذلك علــــى الحجج النقلية والعقلية فهو يرى أن النص والقياس قـــد ( ۱۷ )

دلا على اباحته <sup>(۱)</sup>.

ولكى يثبت الغزالى جواز السماع مستخدما القياس ذهب الى أن الغناء اجتمعت فيه معان ينبغى افرادهـــا وهى : سماع صوت طيب موزون مفهوم المعنى محرك للقليبة فالوهف الأعم ان الغناء صوت طيب .

والطيب ينقسم الى : الموزون ، وغير المحبحبورون والموزون ينقسم الىمفهوم كالأشعحبار والى غير مفهمبوم،

الغزالي : احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ وهذا (1) المنطق للغزالي ينفق مع ما ذهب اليه الطوسي حيث قال: "ما يدل على تحريم السماع نص ولا قيـــاس وقال لا وجه لتحريم سماع صوت طيب ، فاذا كـــان موزونا فلا يحرم أيضاء واذا لمم يحرم الاحاد فلايحرم المجموع ، فان أفراد المساحات اذا اجتمعت كــان المجموع مباحاء ولكن ينظر فيما يفهم من ذلك فيان كان فيه شيء محظور حرم نشره ونظمه، وحرم التصويت به ـ ويرد ابن الجوزيه على ذلك في كتابــــــه "نلبيسابليس " ص ٢٤٥ بقوله : "وقد احتج لهـــــم أبو حامد الطوسي بأشياء نزل فيها عن رتبته عنين الفهم مجموعها انه قال : ما يدل على تحريم السماع نص ولا قياس وجواب هذا قد أسلفناه، وقال: لا وجمه لتحريم سماع صوت طيب فاذا كان موزونا لا يحسسرم أيضا واذا لم يحرم الآحاد فلا يحرم المجموع، فسمان أفراد المساحات اذا اجتمعت كان المجموع مساحا ==

كأموات الجمادات وسائر الحيوانات •

وسماع العوت الطيب من حيث أنه طيب لا يجب أن يحرم بل هو كما يقول شيخنا حلال بالنص والقياس ·

أما القياس فهو أنه يرجع الى تلذذ حاسة السميع بادراك الاصوات الجميلة ، والنغمات الرخيمة و وللانسيان حواس خمس الى جانب العقل ولكل حاسة منها ادراك خياص بها ومن مدركات كل حاسة ، ما هو جميل يستلذ بيد........ فلذة النظر في أن يرى مبعرات جميلة ، كالخفرة والميا الجاري والوجه الحسن ، وسائر الالوان الجميلة ، ويكره أن يرى مبعرات قبيحة ، كذلك فان الشم يستلذ الروائيين الطيبة الزكية ، ويكره الروائح الكريهة ، والذوق يستلذ الطعوم اللذيذة ويكره ماعدها من الطعوم المييين ويكسره المستبشعة ، واللمس يستلذ الملمس الناعم اللين ويكسره الملمس الخشن ، وكذلك الاصوات المدركة بالسمع تنقسيم

— قال : ولكن بنظر فيما يفهم من ذلك فان كان فيه شيء محظور حرم نثره ونظمه وحرم التصويت به : قال: ابن الجوزي : وأنى لأتعجب من مثل هذا الكلام فسان الوتر بمفرده أو العود وحده من غير وتر لو ضربالم يحرم ولم يطرب ، فاذا اجتمعا وضربا بهما على وجه مخصوص حرم وأزعج ، وكذلك ماء العنب جائز شربه واذا حدثت فيه شدة مطربه حرم ، وكذلك هذا المجمسوع يوجب طربا يخرج عن الاعتدال فيمنع منه لذلك، ارجع أيضا الى حديث الطوسى عن السماع في كتابه اللصع ،

الى مستلف كموت تغبريد الطيور ، وصوت الموسيقى، ومستكره كنهيق الحمير ، وغيرها من الأصوات المنكره ،

فما وجه الحرام فى أن حاسة السمع تستمتع بالأصوات الجميلة كغيرها من الحواس الأخرى ، فاذا قلنا أن شـــم الروائح الجميلة ليس حراما وتذوق الطعوم اللذيذة ليـس حراما فكذلك سماع الغناء والأصوات الجميلة بالقيـــاس البها ليس حراما أيضا،

ومما ويستدل به الغزائي على على الموت الحسن امتنان الله تعالى على عباده به اذ قال تعالى "يزيـــد في الخلق ما يشاء" (1) وقيل هو الموت الحسن كمــــا سبق أن ذكرنا ، كذلك في الحديث الشريسة "ما بعث اللـــه نبيا الاحسن الموت "(٢) وقال على الله عليه وسلــــم "لله أشد آذنا للرجل الحسن الموت يتغنى بالقرآن من صاحب الفينة الى فينته "(٦) وميغ تلك الأحاديث قد سبق ذكرها .

واستدل بقول الله تعالى : "ان انكر الأمــــوات لموت الحمير  $\binom{(3)}{2}$  وهذه الآية الكريمة في رأي الغزالـــى تدل في مفهومها على مدح الموت الحسن  $\cdot$ 

<sup>(</sup>۱) س خاطر ، آیة ۱ ۰

<sup>(</sup>٢) رواه الترمزي ، أنظر أحياء علوم الدين ج ٢ ص ٠٢٦٩٠

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج الأحاديث ٠

<sup>(</sup>٤) س لقمان ، آيـة ١٩ ٠

ويرد الغزالى على من قال أن سماع العوت الحسسن يجوز في التغنى بالقرآن فقط أما التغنى بغير القرآن من شعر وغنا و فهو حرام يرد بأنه اذا كان ذلك حراما للسرم أن يكون الاستماع الى موت العندليب وغيره من الطيلور أن يكون الحسن حرام وهذا غير معروف شرعا و فيه ملك الاستماع الى أصوات تغريد الطيور جائز لا حرمة فيه ملك أن تلك الاصوات على جمالها غير مفهومة فاذا جاز لنلسا سماع الاصوات الجميلة الغير مفهومة جاز لنا سماع الاصوات الجميلة الغير مفهومة جاز لنا سماع الاصوات الحميلة الغير مفهومة أخرى ويقول الغزاللي ناحية ولابدان بهاحكمة من ناحية أخرى ويقول الغزاللي ناحية ولابدان بهاحكمة من ناحية أخرى ويقول الغزاللي بالموت الحسن ) بشرط أن يقبل انما ابيح ذلك (بقعد التغني بالعبدي لانه ليس من القرآن واذا جاز سماع صلوت على المعنى له فلما لا يجوز سماع موت يفهم منه الحكملة والمعانى المحيحة وان من الشعر لحكمة "(1)

والأصوات الموزونة أو التى لها نغمة موسيقيـــــة خاصة يمكن أن تعدر عن ثلاثة مصادر : فهى اما أن تعــدر عن جماد كصوت الآلات الموسيقية ، كالمزامير والأوتــــار وضرب القفيب والطبل وغيرها، واما أن تخرج من حنجــرة طائر كصوت العندليب والكناري والطيور ذات الموت الجميـل الموزون المتناسب المطالع والمقاطع مما يجعل أمواتهـا ممتعة ومستحبـة واما ان تعدر من انسان ،

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٦٩٠

وفي الحقيقة أن أموات الآلات الموسيقية مستمـــدة أساسا من الاموات العذبة الطبيعية التي هي من خلـــــة الله ٠ والتي تعدرها الطيور المفردة ووفعت الالآت الموسيقية على شاكلتها ، وفي ذلك محاكاه الصنعة الانسانية للخلقة الربانية وفي ذلك يقول الغزالي : "وفعت المزاميــــر على أموات الحناجر وهو تشبيه للصنعة بالخلقة • وما مـن شيء توصل أهل المناعات بصناعاتهم الى تعويره الا ولـــه مثال في الخلقة التي استأثر الله تعالى باختراعهـــا، فمنه تعلم العشاعة • وبه قصدوا الاقتداء وشرح ذلك يطول فسماع هذه الاصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة ، وموزونه فلا ذاهب الى تحريم صوت العندليي وسائر الطيور، ولا فسرق بين حنجرة وحنجرة ولا بين جماد وحيوان فينبغى أن يقساس على صوت العندليب الاصوات الخارجة من سائر الاجســـام باختيار الآدمي كالذي يخرج من حلقه أو من القفيــــب والطبل والدف وغيرها - ولا يستثني من ذلك الا الملاهــ والأوتار ، والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها"<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) احيا علوم الدبن، ج ۲، ص ۲۲۹ : قال ابن عقيل: الاصوات على ثلاثة ، اصرب محرم ومكروه ومباح ، فالمحسرم الزمر والناي والسرنا والطنبور والمعزفه والرباب وما ماثلها ونص الامام أحمد بن حنبل على تحريسم ذلك وكذلك الجنك فهو محرم والقضيب فيه قولان واما المباح فهو الدف قال عنه أحمد بن حنبل أرجو أن لا يكون بالدف بأس في العرس ، أنظر تلبيس ابليسس لابن الجوزي البغدادي ، ص ۲۲۵ ، ۲۲۲،

ويذهب الغزالى الى أن الأوتار والمزامير التين الهى الشرع عنها ليست لما تبعثه من لذه للانسان اليست لما تبعثه من لذه للانسان السين يستمع الى الاصوات العادرة عنها، فلو كان الشرع قلم حرمها للذتها لقيس عليبها كل ما يلتذ به الانسان مين أصوات جميلة ولكنها حرمت لأنها شعار أهل الشراب، ففيم مجالس الخمر ، كانوا يعزفون للجالسين بالأوتار والمزامير حتى تكتمل نشوتهم فهى محرمة تبعا لتحريم الخمر وذليلك

الأول: انها تدعو الى شرب الغمر أو توحى بــه لأن اللذة الحاصلة بها انما تتم بالخمر ولمثل هذه العلــة حرم قليل الخمر وان كان لا يسكر لانه يدعو الى السكـــر وما من حرام الا وله حريم و والسبب الثانى: انهـــا في حق من ترك شرب الخمر منذ فترة قصيرة تذكره بمجالــس الإنس والشراب فهى سبب للتذكرة وسبب انبعاث شوق عنــده واذا قوى انبعاث الشوق وفعف الانسان ومال مع الهـــوى قد يعود الى الشرب مرة ثانية ويقول الغزالى: "ولهـــذه العلة نهى عن المزفت والحنتم والنفير"(1) وهى جميعهـا العلة نهى عن المزفت والحنتم والنفير"(1) وهي جميعهـا ونهى عنها ، لانها تدعو الى التذكير والتشويق الى الخمـر ونهى عنها ، لانها تدعو الى التذكير والتشويق الى الخمـر عند من ألف سماع الموسيقي العادرة منها مع الشراب ،

<sup>1)</sup> احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٠ ٠

وهذا ما يسمى فى علم النفس بالارتباط الشرطيى أو الفعل المنعكس الشرطى وفيه تحدث عملية ترابط بين المنبه والاستجابة ووظيفة الاستجابة الشرطية هى التوقع والاستعداد للقيام بالعمل (1)، وفى حالتنا هذه يقترن صوت الموسيقى العادرة عن آلات العزف السالفة الذكر بجلسة الندماء فيي مجلس الشراب فاذا سمع من امتنع عن الشراب هذه الموسيقي التي أرتبط سماعها بشربه للخمر ، قد تذكره به أو تدموه للعودة اليه ولذلك كان من الأفضل الا يسمع تلك الموسيقيي يسد على نفسه هذا الباب ،

والسبب الثالث: هو عدم التشبه بأهل الفسسية الذين اعتادوا سماع هذه الآلات فيجب عدم التشبه بهسم لان من تشبه بقوم فهو منهم ويقول الغزالى "لما مسارت من عادة أهل الفسق فيمتنع من التشبه بهم لان من تشبسه بقوم فهو منهم، وبهذه العلة نقول بترك السنة مهمسا مارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة يحرم ضرب "الكوبة" وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسسع الطرفين وضربها عادة المخنثين ولولا ما فيه من التشبسه لكان مثل طبل الحجيج والغزو"(١).

<sup>(</sup>۱) ارجع الى د • يوسف مراد ،مبادى • علم النفس العسام ص ۲۱۲ ــ ۲۱۲ ، الطبعة الرابعة ، دار المعسيارف مصر ، ۱۹۲۲ •

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٠ ٠

والحقيقة ان مجالس الشراب اليوم وهي تتمثل في دور الملاهي الليلية وما شابه ذلك تعزف فيها الموسيقي على جميع الالات الموسيقية المعروفة في عصرنا ، ولم تعصد مجالس الشراب تختص بنوع او انواع بعينها مصلى الات العزف دون سواها ، فلا يمكننا ان نحرم الات معينيا ونحلل ما عداها ، وانما يحل للمسلم ان يستمع السلمي الموسيقي للاستمتاع بالنغمات وان يتجنب سماع الاغنيات الساقطة سواء كانت بالعربية او بلغات اخرى والابتشيات الشباب المسلم بمن يرى ويسمع من اصحاب الفرق الغنائية الموسيقية الاجنبية وانما عليه ان يلتزم باداب الاسلام في مظهره ويتجنب ما يشعر من داخله انه لا يتفق معها ،

وبعد ان ينتهى الفزالى من الحديث عن الاسسسوات الموزونة التى تعدر من الالات الموسيقية وهى الشطسسسر الاول من الفناء ينتقل الى الحديث عن الشطر الشانى وهسو الشعر او الكلمات المغناه المفهومة المعنى وهسسسالاهسوات الموزونة التسى تخسرج مسن حنجسسسرة الانسسان وهسى مباحسة لانهسا كسسلام مفهسسسوم مسوزون والمفهسوم المسوزون مسن الكسسسلام لا يحسسرم الا اذا كسان يتفمسن مفسردات مخالفسة للشسسرع ولا شك ان الالفاظ المعظورة يحسرم النطسيق

بها سوا ً كانت نثرا ام شعرا وقول الغزالى فى ذلى السبك والصوت الطيب الموزون غير حرام فاذا لم يحرم الاحاد فمسن اين يحرم المجموع · نعمينظر فيما يفهم منه فان كان فيله امر معظور حرم نثره ونظمه وحرم النطق به سوا ً كلسان بالالحان او لم يكن (1) •

وهذا القول للغزالى يشبه ما قاله الامام الشافعى فيى الشعر حيث قال: "الشعر كلام حسن وقبيحه قبيح، ومهما جماز انشاد الشعر بغير صوت والحان ،جاز انشاده مع الالحان فيما افراد المباحات اذا اجتمعت ،كان ذلك المجموع مباحسما ومهما انفم مباح لم يحرم الا اذا تضمن المجموع محظمورا لا تتضمنه الاحاد ( ولا محظورها هنا) وكيف ينكر انشمساد الشعر، وقد انشد الشعر بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ملى الله عليه وسلم " ان من الشعر لحكمه "(۲).

والغزالى كما نرى يستدل على حل الشعر بقاعـــدة فقهيةهى انافرادالمباحات اذا اجتمعت كان ذلك المجمــوع مباحا لا يحرم الا اذا تضمن المجموع معظورا لا تتضمنـــه

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٠ ٠

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ج ۲، ص ۲۷۱ حدیث انشاد الشعر بیلیسن یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم متفق علیه ملین حدیث ابو هلریره وحدیث ان ملین الشعلل لحکمه ملین حدیث ابی کعلی وقد ورد فللی البخلیاری ومسلیلم

الأحاد • ولما كانت مفردات الشعر هو العبارات المفهومـة الموزونة التي ليس في معناها ما يخالف الشرع فهــــو جائز شرعا•

ويرى الغزالى ما هو جائز بغير الحان جاز انشاده بالألحان أيضا ولا حرمة فى ذلك ويقول الغزالى ؛ ان عائشه رضى الله عنها قد أنشدت الشعر فى قولها ؛

"ذهب الذي يعاش في أكنافهــم وبقيت في خلف كجلد الأجــرب "(1)

وروى فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضى الله عنهما وكان بها وبالمان فقلت يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ فكان أبو بكر رضى الله عنه اذا أخذته الحمى يقول :

كل أمرىء مصبح في أهلــــه والموت أدنى من شراك نعلـــه

وكان بلال ١٤١ أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرت ويقول:

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٠ ٠

الا ليت شعري هل أبيـت ليلـــة بواد وحولى اذخر وجليــــل

وهل أردن يوما مياه مجنــــة وهل يبدون لى شامة وطفيــل

قالت عاشئة رضى الله عنها فاخبرت رسول الله صلى اللــه عليه وسلم فقال: "اللهم حبب الينا المدينة كحبنــــا مكة أو أشــد."(١)

ويذكر الغزالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان ينقل مواد البناء مع القوم لبناء أول مسجــد في الاسلام بالمدينة المنورة وهو يقول :

> هذا الحمال لا حمال خيبــــر هذا أبر ربنا وأطهـــــر

> > كما كان يقول صلى الله عليه وسلم :

 <sup>(</sup>۱) حديث عائشة ورد فى الصحيحين البخاري ومسلم لكــن
 أصل الحديث والشعر عند البخاري فقط وليس عنـــد
 مسلم • أنظر احباء علوم الدين للغزالى ، ج ٢ ،
 ص ٢٧١٠

## لا هم ان العيش عيش الآفـــرة فارحم الانهـار والمهاجـرة <sup>(۱)</sup>

وقد جاء في صحيح البخاري حديث لرسول الله صلي الله عليه وسلم يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضبع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه يفاخر عن رسول الليه وينافح ويقول الغزالي أنه حديث حسن صحيح بسند متعللالي عائشة رضي الله عنها (٢)

وقد أنشد النابغه شعره لرسول الله عليه العــــلاة والسلام فقال له "لا يفضض الله فـاك"<sup>(٣)</sup>

وقد روى مسلم فى صحيحه عن عمر بن التشريد عـــن أبيه قال : "أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن أبى الصلت كل ذلك يقول فيـــه : "هيـه ، هيـه" ثم قال إن كاد فى شعره ليسلم"(٤) وهــذا

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث جاء في الصحيح البخاري وصحبح مسلبهم والبيت الأول انفرد به البخاري في قصة الهجرة من رواية عروة مرسلا وفيه البيت الثاني أيضا الا أنه قال "الاجر" بدل العيش والبيت الثاني في الصحيحيي من حديث أنس وهو بيت غير موزون،

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين للغزالي ، ج ٢ ، ص ٢٧١٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٤) يفول ابن الجوزي في هذا الموضوع كيف يحتج علييي جواز الفناء بانشاد الشعر وما مثله الا كمثل ==

وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع الشعــر ولا يحرم سماعه (۱).

وجاء في المعيمين عن أنس بن مالك أن النبي هليي الله عليه وسلم كان يحدى له في السفر أي كان المغتيني يغنى لجماله أثناء سفره في المعراء وكان انجشه يحيد بالنساء وكان البراء إبن مالك يحدو بالرجال (٢) ولا يزال الغناء للابل أثناء سفرها من عادة العرب والحداء ما هو الا أشعار مغناة تؤدي بأموات جميلة وألحان موزونة ولي ينقل عن أحد من المحابة انكارها ويقول الغزالي "ربميا كانوا يستحسنون ذلك تارة لتحريك الجمال وتارة للاستلذاذ فلا يجوز أن يحرم من حيث أنه كلام مفهوم مستلذ بيسودي بأموات طيبة وألحان موزونة "(٢).

ان النفمات الموسيقية المختلفة لها تأثيرات متنوعة على سامعيها ، فنغمة تثير الحزن وأخرى تثير المحمليك

من قال یجوز أن یضرب بالکف علی ظهر العود فجاز أن تی یضرب باوتاره أو قال یجوز أن یعصر العنب ویشــرب منه فی یومه فجاز أن یشرب منه بعد أیام وقد نسـی أن انشاد الشعر لا یطرب کما یطرب الغناء٠

<sup>(</sup>۱) أنظر احباء علوم الدين ، ج ٢ ص ٢٧١٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

وثالثة تثير العواطف ١٠٠ الغ ، فتختلف الانفع الله الباختلاف النغمات ويرى الغزالى أن ذلك من الأسرار الالهية فهو سبحانه وتعسالى قد أوجد علاقة بين النغمات والأموات الموزونة وبين الأرواح فجعل لكل نغمة انفعال في الروح فنغمة تثير انفعال الفرح والبهجة وأخرى تبعث على النوم وأخرى تثير الحماس ومن النغمات الموزون ما يبعث في أعضا الجسم حركات باليد أو الرأس أو الرجل على وزن هذه النغمات ٠

وقد يسمع الانسان أصوات ونغمات موزونة عذبية ، فيطرب لها دون أن يكون متفهما لمعناها ، وهذا مايحيث عندما يسمع الانسان أغنيات بلغات لا يعرفها ويطبير بالسماعها وتثير وجدانه وتحرك روحه لان الذي يؤثر فيله هو جمال العوت وعذوبة النغمات وليس معانى الكلميات ويقول في ذلك: "لله تعالى سر في مناسبة النغميات الموزونة للأرواح حتى أنها لتؤثر فيها تأثيرا عجيبا فمن الأصوات ما يفرح ومنها ما يفحك ويطرب ومنها ميستخرج من الاعضاء حركات على وزنها باليد والرجل والرأس ولا ينبغي أن يظن أن ذلك لفهم معانى الشعر بل هيلة المبارة في الأوتار ، حتى قيل من لم يحركه الربيع وأزهاره

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ •

ولا أدل على أن النفعات العذبة والاصوات الجميلية تؤثر في الارواح حتى وان لم تكن مفهومة وما يحدث للطفيل الرضيع في مهده اذا سمع صوت غناء أو موسيقى فانسينه يتنبه له ويطرب ويكف عن البكاء وينعت للعوت واذا سمسع صوت مزعج فان ذلك يثير بكائه وضيقه،

اذن الاصوات الحسنة والنغمات الطيبة لها تأثير في القلوب والارواح ملموس كما أوضعنا ذلك ومن لم يتأثير بها فهو انسان بعيد عن الروحانية أو كما يقول الغزالي: "من لم يحركه السماع فهو ناقص ماثل عن الاعتدال بعيد عن الروحانية زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيور بل على جميع البهائم فان جميعها تتأثير بالنغمات الموزونة "(۱)

ويرى أمامنا أنه مهما كان للسماع من تأثيــــر في القلب فاننا لا نستطيع أن نحكم باباحته أو تحريمــه بشكل مطلق لان السماع يختلف حسب الاحوال التي يقال فيها ويختلف بحسب الاشخاص الذين يسمعون كما يختلف أيضـــا باختلاف النفمات ، فحكمه حكم ما في قلب السامع ويقــول شيخنا : "ومهما كان النظر في السماع باعتبار تأثيــره في القلب لم يجز أن يحكم فيه مطلقا باباحة أو تحريــم بل يختلف ذلك بالأحوال والاشخاص واختلاف طرق النغمـــات

<sup>(1)</sup> احياء علوم الدبن ، ج ٢ ، ص ٢٧٣٠

# فحكمه حكم ما في القلب "<sup>(1)</sup>

وقد أحمى الغزالى المناسبات التى يكثر فيهسسا الغناء ، والمشاعر التى تثيرها فى السامعين فقسسال : "أن التغنى بالأشعار والقمائد والكلمات الموزونسسة والمسجوعة معتاد فى موافع لأفراض مفسمة ترتبط بهسسا أشار فى القلب "(٢) وهذه الموافع سبعة ذكرها كما يلى :

## (۱) فنا العجيسج:

وهو عبارة عن أشعار نظمت في وصف الأماكن المقدسة التي يعمرها حجاج البيت الحرام ، وتغنى على نغمللت الطبول والشاهين ، والهدف منها تشويق المسلمين اللمح على نبيت الله الحرام ، واشعال نار الشوق الى أداء مناسك الحج ،

وهذا الغناء في رأي الغزالي غير محرم لان التشويق الى المح محمود وما يؤدي الى هذا التشويق محميود وكما يجوز للخطيب أن يحبب الناس في الحج ويشوقهم اليه بخطبة يستخدم فيها السجع والكلمات المسنمقة والعبارات البليغة و فكذلك يجوز لغيره أن يفعل ذلك بكلمات موزونة ولاشك أن الشعر بما يحمله من نغمات وموسيقي يكون لهيه

<sup>(</sup>۱) احیاء علوم الدین ، ج ۲ ، ص ۲۷۲ ۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٧٣٠

الطبل والشاهين وحركات الايقاع زاد التأثير، وفي نظير أمامنا أن كلها وسائل جائزة بشرط آلا يكون المزميل والآلات الوترية مستخدمة في العزف أثناء الغناء، وذليك كما سبق أن أوضعنا لانها كانت تستخدم في مجالس الشراب.

ويقول الغزالى فى ذلك: "ان قصد به (أي السماع) تشويق من لا يجوز له الخروج الى الحج كالذي أسقـــط الفرض عن نفسه ولم يأذن له أبواه فى الخروج • فهذا يحرم عليه الخروج فيحرم تشويقه الى الحج بالسماع ، وبكـــل كلام يشوق الى الحج ، فان التشويق الى الحرام حـــرام وكذلك ان كانت الطريق غير آمنة وكان الهلاك غالبا لـــم يجوز تحريك القلوب ومعالجتها بالشوق "(1)

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٤٠

### (٢) ما يعتاده الغزاه لتحريض الناس على الغزو :

يرى الغزالى أن الغناء لاثارة حماس المحاربيسين وشحد هممهم مباح بشرط ألا يخالف ما يتغنون به من أشعار وما يستخدمونه من آلات العزف ما هو مشروع فى حال تشويق الحجيج ، وذلك لان تشجيع المحاربين باستشارة فضبهسسم على الكفار وبذل الروح والمال والولد فى سبيل اللسماوفى سبيل اعلاء كلمة الحق ، باستخدام الاشعار مبسساح وقد قال المتنبى ،

فان لا تمت تحت السيوف مكرمــا تمت وتقاسى الذل فير مكـرم

وقال أيضا :

يرى الجبناء ان الجبن حـــزم وتلك خديعة الطبع اللئيــم

<sup>(</sup>۱) العزالي : احياء علوم الدين ، ج ٢ ،ص ٢٧٤ ٠

#### (٣) الرجزيات التي يستعملها الشجعان في وقت اللقاء:

وهى الغناء الحماسى ، الذي يقال أثناء دوران رحى القتال مع الاعداء لتحريك نشاط المقاتلين ، والهـــاب حماسهم وفيه تمدح بالشجاعة والنجدة ، واذا قيل بلفـــظ قدير وموت طيب كان له أثر عظيم في النفس (١)،

وهذا الغناء مباح ، في كل قتال مباح ، ومنسدوب في كل قتال مندوب ومعظور في قتال المسلمين وأهل الذمسة وكل قتال محظور لان تحريك الدواعي الى المحظور محظسور ويقول الغزالي : "وذلك منقول عن شجعان الصحابة رضيل الله عنهم كعلى وخالد رضي الله عنهما • ولذلك نقسول ينبغي أن يمنع من الفرب بالشاهين في معسكر الغسسزاة فان صوته مرقق محزن يحلل عقدة الشجاعة وينعف صرامسة النفس ويشوق الى الأهل والوطن • ويورث المفتور فسسيالقتال "(۲).

<sup>(</sup>۱) هده الرجزيات كالاغانى الحماسية التى تغنى مسين خلال الاذاعة والتلفزيون أثناء الحرب لاثارة حمياس الجيش والشعب للقاء الاعداء وفداء الوطن بالسيدم والروح والمال وهذه الاغانى يرى الغزالى أنهالليست محرمة و

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٤٠

ولذلك يرى الغزالي أن من يعزف أثناء القتـــال بالات ترقق القلب وتفعف صرامة النفس وكان القتال فـــي سبيل الله وقصد تغيير قلوب المقاتلين ، وتغيير هممهـم وتقاعصهم عن القتال • كان ذلك حرامافهو انســـان عاصى • أما اذا فعله قاصداً احباط الهمم في القتــال المحظور فان ذلك مباح وكان صاحبه مطيعـا •

#### 

وهى أقوال موزونة تقال بنغمات حزينة ويكون لهبا تأثير في اثارة الاحزان ٠

والحزن عند الغزالي قسمان : حزن محمود ، وحسين مذموم ، والمذموم كالحزن على ما فات والحزن على على الأموات وهو مذموم لانه سخط على قضاء الله تعالى ، وتأسف على أشياء لا يغنى فيها الاسف ولا يجدى ، قال تعالى ... "لكيلا تأسوا على ما فاتكم "(1) وتحريك هذا الحسسن بالنياحة مذموم ولذلك ورد النهى عن النياحة .(٢)

اما الحزن المحمود ، فهو يكون لتقصير الانسان في أداء العبادات والطاعات لله تعالى وحزنه وبكساؤه

<sup>(</sup>۱) س الحديد ، آية ۲۳ •

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٤٠

على ما ارتكب من خطايا أو معاصى وهو حزن محمود لانه دليل على توبة الانسان وندمه • ويقول الغزالى عنه : "وأمسا الحزن المحمود فهو حزن الانسان على تقصيره في أمر دينسه وبكاؤه على خطاياه والبكاء والتباكى والحزن والتحسازن على ذلك محمود ومنه بكاء آدم عليه السلام • وتحريسك هذا الحزن وتقويته محمود لانه يبعث على التشهيسسرلللتدارك"(١)

ويحكى عن داود عليه السلام أنه كان كثير النياحـة مع دوام الحزن وكثرة البكاء خشية من الله وبسبــــب الخطايا والذنوب (٢)

ولذلك فالالحان التى تثير حزن المذنب وتحتـــه على التوبة محمودة ، لان المففى الى المحمود محمـــود وفى هذا يقول امامنا: "وعلى هذا لا يحرم على الواعـــظ الطيب الموت أن ينشد على المنبر بألحانه الأشعـــار المحزنة المرققة للقلب ، ولا أن يبكى ويتباكى ليتومـــل به الىتبكيه غيره واثارة حزنه (٣).

<sup>(</sup>۱) احياءعلوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابعق ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

### (٥) السماع في أوقات السرور تأكيدا للسرور والبهجة :

وهى الالحان والاقوال المسجوعة والموزونة التسنى يتغنى بها على نغمات الموسيقى على الآلات المباحة، وهذا السماع في رأي الغزالي مباح ، كالغناء في أيام العيد ، وفي الاعراس وفي وقت عودة الغائب، وفي وقت الوليمسة والعقيقة وعند ولادة المولود ، وعند ختانه ، وعنسده اتمام حفظ القرآن الكريم ، والغناء في جميع هسسده المناسبات جائز ومباح ووجه جوازه اشارة السرور والطرب والفرح وشيخنا يقول ; "كل ما جاز السرور به جاز اثسارة السرور فيه "(۱)،

ومما يدل على جواز الغناء في أوقات السرور والبهجة ما حدث من انشاد أهل المدينة المنورة عند استقبالهـــم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهند وصوله اليهــــا . مهاجرا من مكة تعبيرا عن مدى سرورهم وفرحتهم بقدومـــه بقولهم :

طلع البدر علينا من زينسات السسوداع وجب الشكر علينا ما دعا للسسه د اع

وقد أنشدن نساء المدينة هذه الاناشيد ابتهاجـــــار وفرحة بقدوم الرسول سالما من رحلة الهجرة، واظهـــــار السرور هنا محمود حتى ان الغزالي يقول :" وهو ســــور

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ص ٧٤ ٠

محمود فاظهاره بالشعر والنغمات والرقص والحركات أيضا محمود"(۱) ويقول امامنا أيضا : "انه روى أن جماعية من المحابة قد حجلوا (أي رقعوا) في مناسبات سارة "(۲) فالرقص في رأي الغزالي جائز في المناسبات السعييية ومما يدلل به على صحة قوله هذا ما روته عائشة رضيي الله عنها انها قالت "لقد رأيت النبي صلى الله علييه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر الى الحبشة يلعبون فيي المسجد حتى أكون أنا الذي أسامه "(۳).

وروى عن عائشة رغى الله عنها أيضا أنها قاليت:
"كان يوم عيد ، يلعب فيه السودان بالدرق والحرب، فلما
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتشتهييين تنظرين فقلت: نعم ، فأقامنى وراءه وخدى على خييده ويقول: دونكم يا بنى أرفده ، حتى اذا مللت قيال: حسبك ، قلت نعم ، قال: فاذهبى " وفى صحيح مسلميم: "فوفعت رأسى على منكبه فجهلت أنظر الى لعبهم حتى كنيت

كما استشهد الغزالى أيضا بحديث الجاريتين السذي سبق ذكره والغزالى يرى في هذه الاحاديث أدلة قاطعــــة على أنواع الرخص باباحة اللعب وقوله على الله عليــه

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة ٠

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلــــم بسند متصل الى عائشة وقد سبق تخريجه •

<sup>(</sup>٤) هذه الاحاديث وردت بروايات مختلفة وذكر الغزالي ==

وسلم "دونكم يا بني أرفده" أمر باللعب والتماس لـــه ، فكيف يقدرونه حراما ؟ ومنعه صلى الله عليه وسلمحم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الانكار على الغنـــا٠ وقوله أنه يوم عيد ٠ أي أنه وقت سرور وأن هذا مـــــن أسباب السرور، ووقوف الرسول طويلا في مشاهدة الرقــــعي وسماع الغناء ، وموافقة عائشة رضي الله عنها فـــــــى مشاهدته وسماعه ، وقوله صلى الله عليه وسلم لعائش...ة "أتشتهين أن تنظري " يعنى أن ذلك ليس محرما ولا فبـــار عليه • كما رخص الرسول بالغناء والضرب بالدف للجاريتين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرع سمعه صـــوت الجاريتين وهو مفطجع ويستدل الغزالى من ذلك علــــى أن صوت النساء في الغناء غير محرم الا اذا كان يخشى منسسه فتنة وقوله في ذلك : "الرخصة في الغناء والضرب سالــدف من الجاريتين مع أنه شبه ذلك بمزمار الشيطان وفيــــمه بيان أن المزمار المحرم غير ذلك"<sup>(۱)</sup> ويقول أيضـــا: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرع سمعـــــه موت الجاريتين وهو مفطجح، ولو كان يفرب بالأوتـــــار في موضع لما جوز الجلوس ٠٠٠ فيدل هذا على أن مــــوت النساء غير محرم <sup>(٢)</sup> تحريم صوت المزامير ، بل انمــــا يحرم عند خوف الفتنة"•

وهذا فى رأي شيخنا يدل دلالة واضحة على اباحــــة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب بالدرق والحـــراب والنظر الى رقص الحبشة والزنوج وغيرهم فى أوقــــــات

<sup>=</sup> الكثير من الاحاديث الشبيهة بها في المعنى أنظر احياء علوم الدين ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ٢٧٦٠

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٦٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٧٧٠

السرور كلها على اختلاف المناسبات والاوقات ـ قياسا على يوم العيد فهو وقت سرور ويقاس عليه يوم العرس ويللوم العودة من السغر ويوم العقيقة والختان وغيرها مللون المناسبات السارة ، وسائر أسباب الفرح، ويقول الغزالى : " ويجوز الفرح بزيارة الاخوان ولقائهم واجتماعهم فللمناسبات على طعام واحد او كلام فهو ايضا مطنة السماع (1)

وتعلقا على قول الغزالى باباحة سماع صوت المسرأة في الغناء مدام ذلك لا يحدث فتنة في السامعين انهروى عن الشافعي انه كان يسير مع بعض اصحابه وهــــم المزنـــي وابراهيم بناسماعيل ومروا على قوم وجارية تغنى لهم •

خليلى ما بال المطايا كأننسا نراها على الاعقاب بالقوم تنكص

فقال الشافعى ميلوا بنا نسمع فلما فرغت قــــال الشافعى لابراهيم أيطربك هذا قال : لا  $\cdot$  قال فما لك  $\cdot$ 

وهذا يعنى أن الشافعى سمع الغناء من الجاريـــــة واباح ذلك لنفسه ،ولكن أبن الجوزى البغدادى ينكر ذلــــك ملى قائله، ويرى ان هذا محال على الشافعى ويرى ان ابـــن طاهر الذى روى هذه الحكاية غير موثوق به وان فى الروايـة مجهولون وان الشافعى كان اجل من هذا ،

ويدلل على هذا بأن اصحاب الشافعى قالوا لا يجوزسماع الغناء منالمرأة التى ليست بمحرم سواء كانت حـــــرة او

<sup>(</sup>۱) الغزالي ، الأحباء ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ •

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزى البغدادى: تلبيس ابليس ، ص ٢٤١ •

مملوكة كما أورد قول الشافعى "وماحب الجارية اذا جمـــع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته" (1) ،وذلك لان مــــن يدعو الى الباطل فهو سفيه فاستق ومن يفعل هذا فهــــو يدعو الناس الى الباطل ،

ويعلق ابن الجوزى البغدادى على ذلك بقوله ان صحصت هذه الحكاية عن مروان فهو فاسق والدليل على ما قلنصا، ما ذكرناه عن الشافعى رض الله عنه و وولا القوم جهلسوا العلم فمالوا الى الهسوى ٠

وینکر ابن الجوزی ایضا علی الحاکم ابوعبد اللیسسه النیسابوری ان ذکر فی کتاب " تاریخ نیسابور " انه کسان یسمع من امر آقوتسائل کیف یحل له ان یسمع من امر آقوتسائل کیف یحل له ان یسمع من امر آق

<sup>(</sup>۱) انظر ابن الجوزى البغد ادى: تلبيس ابليس ،ص ٢٤١٠ (١)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>٣) اxمرجع السابق ،نفس الصفحة •

بمحرم ثم يذكر هذا في الكتاب السابق وهوكتاب علم (١).

وقد ذكر ان الجوزى حكايات كثيرة عمن كانــــوا يبيعون لانفسهم السماع من امرأة وأنكر عليهم هذا العمــل وقال بتحريمه (٢).

وقد أنكر السماع عن امرأة ليست بمعرم ولاشسك أن الفزالى يرى ان الانشاد في مجالس السماع يجبان يكون مسن رجل وليس من امرأة لتجنب الفتنة، وهذا ما ذكرناه فللماء ،

<sup>(</sup>۱) تلبیس ابلیس ، ص ۲۶۲ ۰

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق ، ص ٢٤٢ ، ٣٤٣ • ٢٤٤ •

#### (٦) سماع العشاق تحريكا للثوق وتهييجا للعشق وتسلية للنفس:

يرى الغزالي ان السماع او الغناء اذا كان في حضرة او وجود المعشوق ،كان ذلك تأكيدا للذة وجود العاشقيــن معا وفرحهما بالقرب واللقاء ، واذا كان السماع فـــــي غياب المعشوق وبعده ، كان الغرض تهييج الشوق اليهوتحريكا لعشقــه ،

وفى رأيه أن السماع فى حالة غياب المغشوق وفراقعه فيه نوع من الألم الا أنه ايضا فيه نوع من اللذة ١٤١٠ كان معدوبا برجاء الوسال والامل باللقاء فالرجاء فى رأيله لذيذ على مكس اليأس فهو مؤلم وكلما كان الشوق الللية الالتقاء بالمعشوق قويا كان الرجاء قويا ، وكلما كللتهاء بالمعشوق قويا كان الرجاء قويا ،

وحقيقة هذا السماع تهييج العشق وتحريك الشــــوق وتحميل لذة الرجاء في الوصال والقرب والالتقاء ويقــــول الغزالي " ففي هذا السماع تهييج العشق وتحريك الشـــوق وتحميل لذة الرجاء ، المقدرة في الوصال مع الاطناب فــــي وصف حب المحبوب" (١).

ويفيف الفزالى ان هذا النوع من السماع حلال غير ان حله ليس بشكل مطلق ، فاذا كان المشتاق اليه او المحبوب ممن يباح وصاله ، كمن يعشق زوجته او اسرته ، فليه ان يعفى الى الغناء ولا حرمة في ذلك لتتفاعف لذته في لقياء احبابه فيحظى بمشاهدة البصر وبالسماع بالاذن ويفهـــــم

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ٠

واما اذا كان السماع في حق من لا يباح ومالـــــه فالغزالى يرى ان السماع في هذه الحالة حرام فانه لا يجوز للرجل ان يسمع في حق مطلقته لانه لا يجوز تحريك الشــــوق اليها حيث لا يجوز تحقيقه بالوصال او اللقاء وكذلــــك لا يحل السماع لمن يتمثل في خياله مورة انسان لا يحل لـــه النظر اليه، وهذا ينطبق على الرجل اوالمرأة ،وذلـــك لان السماع في هذه الحالة محرك للفكر ، في افعال محظــــورة وفيه تشويق الى لقاء من لا يباح الوصول اليه (٢).

ويحذر امامنا الشباب من هذا النوع من السماع ويوضح لهم انه ممنوع عليهم وذلك لما له من خطورة العاقبية فيقول: " وكذلك من غضبت منه جارية او حيل بينه وبينها بسبب من الاسباب فله ان يحرك بالسماع وان يستثير به للذة رجاء الوسال فان باعها او طلقها حرم عليه ذلك بعليده اذ لا يجوز تحريك الشوق حيث لا يجوز تحقيقه بالوسال واللقاء واما من يتمثل في نفسه صورة صبى او امرأة لا يحل للللهاء النظر الينها، وكان يتزل ما يسمع على تمثله في نفسه فهذا حرام لانه حرك للفكر في الافعال المحظورة ومهيج للداعيسة

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ،ص ٢٧٧ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

الى ما لا يباح الوصول اليه وأكثر العشاق والسفها مسسن الشباب فى وقت هيجان الشهوة ، لا ينفكون عن اضمار شى مسن ذلك وذلك ممنوع فى حقهم لما فيه من الدا الدفين ، لا لأمر يرجع لنفس السمسساع "(1) ،

### (٧) سماع من أحب الله ومشقه واشتاق الى لقافه :

هذا النوع من السماع يتغنى فيه المغنى بالقعائيييد الدينية التى يرد فيها ذكر مفات الله سبحانه وتعاليي او سماع تلاوة القرآن الكريم بعوت خاشع رخيم وهو سماع الخاصة ممن احبوا الله فوجدوه في كل ما حولهم من موجودات فيسلا يقرع سمعهم من شيء الا وجدوه سبحانه فيه ولا يقع بعرهما على شيء الا شاهدوا بديع صنع الله فيه .

ويرى الغزالى ان السماع فى حق من احب الله مهيه لشوقه، ومؤكد لعشقه وحبه، وباعث لوجده ومستخرج منه الاحهوال المؤدية الى المكاشفات التى يعجز اللسان عن وصفه ولا يعرفها حق المعرفة الا اصحابها فلا يعرف حلاوة العسلا الا من ذاقه ويقول الغزالى فى هذا النوع من السماع "سماع من احب الله وعشقه واشتاق الى لقائه فلا ينظر الى شىء الا رأه فيه سبحانه ولا يقرع سمعه قارع الا سمعه منه او فيه فالسماع فى حقه مهيج لشوقه ومؤكد لعشقه وحبه وصورد زناد قلبه ومستخرج منه احوالا من المكاشفات والملاطفات والملاطفات من لم يتذوقها وتسمى تلك الاحوال بلسان العوفية وجدا مأخوذ من الوجود والمصادفة اى صادف فى نفسه احوالا لم يكسن

<sup>(</sup>۱) احيا عملوم الدين ،ج ٢ ، ص ٢٧٧٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحية •

ويرى الغزالى ان القلب يتذوق السماع بحاسة باطنـــة فيه بعد وصول العوت الى السمع وأن من فقد هذه الملكـــة القلبية للتذوق فهو بلا شك يعجز عن تذوق لذة السماع .

والمنكر للسماع لا يتعور العشق في حق اللهويستنكــر ان يقال ان السماع يحرك العشق في قلب المعشوق •

ويرد الغزالى على اصحاب هذا الرآى (1) بقولـــــه " ولعلك تقول كيف يتمور العشق في حق الله حتى يكــــون السماع محركا له ؟" قد يظن البعض ان كلمة عشق لا يليـــق ان تظلق على علاقة المحبة بين العبد وربه ، فلفظ عشــــق يستخدم بين اثنين من نفس النوع ،والحق سبحانه وتعالــــى ليس كمثله شيء ، فكيف يتمور العشق في حقه تعالى؟ وكيــف يقال ان السماع يحرك العشق في قلب المعشوق" (٢).

ويرد الغزالى على هذا الاعتراض بان من عرف الله حق المعرفة احبه حبا صادقا وان هذا مما لاشك فيه وانه كلما تأكدت المعرفة زادت المحبة وتأكدت وصارت قوية واذا قويت سميت عشقا و فالعشق ما هو الا المحبة المؤكدة المفرط وقول الغزالى فى ذلك : " فاعلم ان من عرف الله احب لا محاله ومن تأكدت معرفته ، تأكدت محبته بقدر تأكيل معرفته والمحبة اذا تأكدت سميت عشقا فلا معنى للعش الا محبة مؤكدة مفرطة ولذلك قال العرب ان محمدا قد عشق ربه لما رأوه يتخلى للعبادة فى جبل حراء "(")".

<sup>(</sup>۱) انظر ابن الجوزى البغد ادى ، تلبيس ابليس ، ص ٢٤٧٠ ٢٤٦٠

<sup>(</sup>۲) احیاء علوم الدین ، ج ۲ ،ص ۲۷۸ ۰

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

والغزالي يرى ان كل جمال في العالم سواء كان جمسالا حسماً او معنولاً وسواء كان يمكن ادراكة بالحواس او العقــول منذ بداية الخليقة حتى تقوم الساعة هو ذرة من خزائــــن قدرته ولمعه من انوار حضرته فكيف لا يعقل حب من اتعسسسف بهذه المغات العلية وكيف لا يعشقه الموفية وتتأكد محبتسه تعالى في قلوبهم حتى تصل الى مرتبة العشق ، بل تتجاوزها الى حد من المحبة يعجز التعبير عنه بالالفاظ ولا تشملـــه المشاعر الفياضة التي يشعر بها الموفية العارفين باللسه نحوه سبحانه وتعالى بالحب او العشق لانها اقوي واسمى مسن ذلك ويقول الغزالي: " بل كل حسن وجمال في العالــم أدرك بالعقول والابصار والاسماع وسائر الحواس من مبتدأ العالسم الى منقرضه ومن ذروة الثريا الى منتهى الثرى فهو ذرة مسن خزائن قدرته ولمعة من انوار حضرته ، فليت شعرى كيـــف لا يعقل حب من هذا وصفه ، وكيف لا يتأكد عند العارفيــــن باوصافه حبه حتى يجاوز حدا يكون اطلاق اسم العشق عليـــه ظلما في حقه ، لقموره عن الانباء عن فرط محبته "(١).

ويرى الغزالى ان المتحقق بمعرفة الله تعالى لا يعرف غيره فهو الوجود الحق وهو الفاعل الحق ومن عرف ان كل ما فى الوجود من صنع الله لم يجاوز معرفة المفعول عللم معرفة الفاعل فكل موجود سوى الله تعالى هو خلق الله وصنعه وتعنيفه وبديع افعاله ومن عرف هذه الموجودات من حيث هلى صنع الله يرى فى العنعة عظمة العانع وصفاته كما يرى مل حسن التنظيم والتنسيق والانسجام والتعنيف والدقة فضلل

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ۲ ،ص ۲۷۸ ۰

مجاوزة الى سواه ويقول الغزالى فى ذلك "بل المتحقيق بالمعرفة لا يعرف غير الله تعالى اذ ليس فى الوجودتحقيقا الا الله وافعاله ومن عرف الافعال من حيث انها افعال ليم يجاوز معرفة الفاعل الى غيره "(1).

ويذهب الغزالى الى ان لفظ عشق اذا اطلق على غيير الله فانما يطلق مجازا لا حقيقة فسمات العشق الالهى انيه لا يكون الا لله وحده فهو لا يقبل الشركة مثل غيره من العشق فكل عشق سواه قابل للشركة وكل محبوب غيرالله يمكن انيتهور له نظير اما في الوجود واما في الامكان ، اما جمال الليه فلا يتهور له ثان ولا مثيل لا في الامكان ولا في الوجيدود ولذك فان لفظ عشق اذا اطلق على غيره يكون مجازا محفيا

وقد اعتبر الغزائى ان الانسان الناقص فقط هو السذى لا يستطيع ان يدرك من لفظ عشق الاطلب الوصال او الاتعلمال الجسدى الظاهر في الاجسام لقضاء الشهوة ويرى ان همسسذا الانسان الذى لا يفهم من العشق غير هذا المعنى لا ينبغى ان يستعمل معه الالفاظ التي يعجز عن فهم معناها في حق اللسه كالعشق والشوق والوصال والانس ويقول في ذلك " بل بجنسب هذه الالفاظ والمعانى كما تجنب البهيمة النرجس والريحسان وتخمص بالقت والحشيش واوراق القفبان فان الالفاظ انمسسا يجوز اطلاقها في حق الله تعالى اذ لم تكن موهمة معنسي يجب تقديس الله تعالى عنه والاوهام تختلف باختلاف الافهام فليتنبه لهذه الدقيقة في امثال هذه الالفاظ "(۲).

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

مما سبق يمكن ان نستخلص ان الفزالى يرى ان السماع مباح فى بعض المواطن ومندوب اليه فى بعض الموافع الاخسرى وان حلمه ليس مطلقا بل ان هناك حالات يحرم فيها السماع وهذه قد ذكرها الغزالى ، فهو يرى ان السماع يحرم بخمسس موارض هسسى :

- (۱) عارض في المسمسع ٠
- (٢) عارض في آله الاسماع ٠
- (٣) عارض في نظم الصوت ،
- (٤) عارض في نفس المستمع او في مواظبته ٠
  - (ه) وعارض في كون الشخص من عوام الخلق •

وجعل اركان السماع هى المسمع والمستمع وآلة الاسماع وسنتحدث فى ضوء ما ذكره الغزالى عن محرمات السماع بشلىء من التفصيل عن كل عارض ٠

# أولا -- المسمـــع :

وهو الشخص الذي يقول او يقراً القرآن او ينشــــد الالحان الدينية فاذا كان يقراً القرآن سمى مقرى وان كان ينشد الالحان سمى منشــد •

ويذهب الغزالى الى انه لا يجوز سماع سوت المرأة وهى تقرأ القرآن كما لا يجوز ان يكون المنشد امرأة لا يحلل النظر اليها ويخشى الفتنة من سماعها كما لا يجوز سماعا الفتى او السبى الامسرد خشية الفتنة ايضا ٠

ويؤكد الغزالى ان وجه الحرمة فى ذلك خوف الفتنـــة وليس لمجرد الغناء فى حد ذاته فانه يمكن ان يفتتـــــن

بعوت العرأة من غير الحان ، فلا يجوز محادثة المسسراة ولا محاورتها اذا كانت بحيث يفتتن بعوتها فى المحاورة من غير الحان ، ويقول الغزالى " فان قلت فهل تقول ان هسذا حرام بكل حال حسما للباب او يحرم الا حيث تخاف الفتنة فى حق من يخاف العنت ؟ فاقول : " هذه مسألة محتملة مسسن حيث الفقه يتجاز بها اعلان احدهما ان الخلوة بالاجنبيسة والنظر الى وجهها حرام سواء خيفت الفتنة او لم تخسسف لانها مظنة الفتنة على الجملة فقضى الشرع بحسم الباب مسن غير التفات الى العور ،

والثانى ان النظر الى العبيان مباح الا عند خـــوف الفتنة • فلا يلحق العبيان بالنساء فى عموم الجسم بل يتبع فيه الحال • وموت العرأة دائر بين هذين الاصلين"(1) •

وهذا يعنى ان هناك خلاف فى الرأى حول جواز سماع صوت المرأة فى الحديث او الحوار بدون الحان مع الرجلالاجنبى هل هو حرام ام حلال؟ ويمكن ان نستخلص رأيان ، السرأى الاول لا يجوز للمرأة ان تتحدث مع من هو اجنبى عنها ولا يجوز لسه سماع صوتها سوا اكان مجرد حديث او غناء او قرأة قسرآن او غير ذلك تجنبا للفتنة ، والرأى الثانى : يذهب السلسى ان صوت المرأة فى غير الغناء ليس بعورة ويستشهدون على ذلسك بان النساء فى زمن العجابة رضى الله عنهم كن يكلمن الرجال فى الاسلام فى الاستفتاء والسؤال واخذ المشورة فالكلام العادى ليس محرما بين المرأة والرجل بشرط حسن النية ، اما الغنساء فان كلا الرأيين يرى ان صوت المرأة فى الغناء عورة لمسائلة فى مزيد اثر فى تحريك الشهوة فيجب ان يكون التحريم

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ٠

فى الشى الذى يبعث على الفتنة فقط • ويقتصر التحريسيم عليه خاصة وان النساء لم يؤمرن بستر الاصوات ويقول الفزالى فى ذلك : " وصوت المرأة فى فير الغناء ليس بعورة فلسسم تزل النساء فى زمن المحابة رضى الله عنهم يكلمن الرجسال فى الاسلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وفير ذلك • ولكسن للغناء مزيد اثر فى تحريك الشهوة • قياس هذا فى النظر الى المبيان اولى لانهم لم يأمروا بالاحتجابكما لم تؤمر النساء بستر الاصوات فينبغى ان يتبع مشار الفتن ويقصر التحريسم عليه • هذا هو الاقيس عندى "(1) •

## المارض الثاني – الالسبعة :

يشترط فى الالات الموسيقية المستعملة فى مجالس السماع الا تكون مما يستخدمه اصحاب مجالس الشراب من الالات وذلـــك للاسباب التى سبق ذكرها ولما جاء من النهى عنها فى حديــث الرسول السابق ذكرها و

والالات الموسيقية التى لا يحل استخدامها في السماع هي كما اوضحها الغزالي ، المزمار ـ والاوتار ـ وطبل الكوبة فهي كما يقول ثلاثة انواع ممنوعة وما عدى ذلك محدد الالات الموسيقية فاستعمالها مباح كالدف وان كان فيه جلاجل والطبل والشاهيدن والفرب بالقفيب وسائر الالات الاخرى فهي جميعــا مباحــة ،

وقد سبق القول ان مجالس الشراب لم تعد تختص الان بالات موسيقية معينة كما كان الحال ايام الرسول (ص) ولذا يحل للمسلم سماع الموسيقى من مختلف الالات المعروفة .

<sup>(</sup>۱) احيما علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ .

## 

او الكلمات التى يتغنى بها المستمع فيشتـــرط الا يكون فيه شيء من الهجاء او الفحش او الكذب على اللهوعلى رسوله صلى الله عليه وسلم او على صحابته ، واذا وجد فيـه شيء من ذلك فسماعه حــرام بالالحان او بدون الحــان ويقول الغزالى ان ما رتبه الروافض في هجاء المحابـــة وغيرهم سماعه حرام بالحان او بغير الحان والمستمع شريــك للقائل كما يحرم ايضا ومف المرأة بين الرجال ولكن يجـوز هجاء الكفار واهل البدع فقد كان حسان بن ثابت ينافح عـن الرسول ويهاجى الكفار وامره صلى الله عليه وسلم بذلك (۱).

وللغزالى رأى فى القصائد التى تتناول جمال وجه المرأة وحسن قوامها وغيرها من اوصاف النساء فهو يرى انه يحلل انشادها بلحن او بدون لحن بشرط ان من يسمع هذه القصائل الإينزلها على امرأة معينة الا اذا كانت حل له ، اما اذا انزلها على امرأة او فتاة اجنبية عنه فهذا لا يحل له وان فعل يكون عاص، وحتى لا يعرض نفسه للوقوع فى الحرام عليه ان يتجنب سماع مثل هذه الاغانى ، ويقول الغزالى فى هذا الشأن " واما النسيب وهو التشبه بوصف الخدود والاسداغ وحسن القد والقامة وسائر اوصاف النساء فهذا فيه نظروالمحيح انه لا يحرم نظمه وانشاده بلحن او بغير لحلى وعلى المستمع الا ينزله على امرأة معينة ، فان نزلك على من يحل له من زوجته وجاريته فان نزله على اجنبيه فهو العاص بالتنزيل واحالة الفكر فيهومن هلذا المنبغي ان يتجنب السماع "(٢).

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة •

## رابعت ــــــع :

يرى الغزالى ان المستمع اذا كان شابا تغلب عليه الشهوة اكثر من غيرها فالسماع لا يحل له لانه سيتذوق معانى القصائد المنشودة بحكم سنه بطريقة تتناسب مع اتجاهاته وميوله فتحرك شهوته ، فهو لا يسمع وصف جمال الوجه ووصف الفراق والوصال دون ان تتحرك شهوته حتى وان كان لا يغلب على قلبه حب شخى ما وذلك لان الشيطان يزين له الشهسوى على قلبه حب شخى ما وذلك لان الشيطان يزين له الشهسوى حرام وقول الغزالى فى ذلك " ان تكون الشهوة فالبة عليه وهو فى غرة الشباب وكانت هذه العفة اغلب عليه من غيرها فالسماع حرام عليه ، سواء غلب على قلبه حب شخى معيناو لم يغلب ، فانه كيفما كان لا يسمع وصف الصدغ والخدود والفراق والوصال الا ويحرك ذلك شهوته وينزل على صورة معينة ينفخ الشيطان بها فى قلبه فتشتعل فيه نار الشهوة وتمتد بواعث منه الشر وذلك هو النصر لحزب الشيطان والتخزيل للعقل المانع

ويتفق الغزالى مع غيره من العوفية فى ان النفــــس الانسانية بها جانبان هما جانب الشهوة والهوى وهو كمــا يسميه الغزالى حزب الشيطان وهو ما اسما الله تعالى فـــى كتابه العزيز النفس الامارة بالسو، وجانب العقل او كما يسميه الغزالى حزب الله تعالى او نور العقل وهو مــــا اسماه الله تعالى " بالنفس المطمئنة " وان العـــراع دائم ومستمر بين الجانبين قال تعالى : " ونفس وما سواهـا

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ٠

فالهمها فجورها وتقواها ، قد افلح من زكاها وقد خـــاب من دساها"<sup>(۱)</sup> وحتى يتمكن الانسان من تغليب جانب العقـــل في نفسه علي جانب الشهوى او ان يطوع نفسه الامارة بالسوء لنفسه المطمئنة عليه ان يتجنب كل ما يثير شهواتــــــــه ويشعلها ويزكيها وعلى ذلك فيجب على الشاب وهو في فـــرة شبابه ان يتجنب الاستماع الى الاغانى التى تتغنى بالغسيزل الا اذا كان متأكدا من غلبة جانب العقل في نفسه على جانب الشهوة والهوى وهذا امر نادر بين الشباب ولذلك فالاجسدر بهم ترك سماع مثل هذه الاغنيات • ويقول الغزالي " والقتال فى القلب دائم بين جنود الشيطان وهي الشهوات وبين حـــزب اللهوهو نورالعقل الافي قلب قد فتحه احد الجندين واستولى عليه بالكلية • وغالب القلوب الان • قد فتحها جندالشيطان وغلب عليها فتحتاج حينئذ الى ان تستأنف اسباب القتـــال لارعاجها فكيف يجوز تكسير اسلحتها وتشحيذ سيوفهاواسنتهاء فليخرج مثل هذا عن مجمع السماع فانه يستضربه $^{(7)}$ .

### : لـسمله

ان يكون الشخص من عوام الخلق لم تغلب عليه الشهوة كمايغلب عليه حيالله فلامانع منان يسمع القصائدو الالحان فأن السماع للمباحة، محبوب حتى وانكان منعوام الناس فهومباح في حقه كسائر اللذات المباحة، ومع قول الغزالي يجواز السماع وكوسيلة في ترقيدي القلب واصطناع الوجد فأنه يحذر من أن يضيع فيه الانسسان جل وقته بل أنه يرى أن من يقضي وقته في سماع الالحان كمن يواظب على اللهو وينشغل به عن اعماله وعبادته فأذا كسان

<sup>(</sup>۱) سورة الشمس ، آية ٧

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٨١ ، ٢٨١ •

السماع حلال فالاكثار منه حرام شأنه في ذلك شأن اشيـــا افرى محللة فير ان الاكثار منها حرام كلعب الشطرنج فهــو مباح (۱) ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة ، فهــو مباح للترويح عن القلب والتسلية بعض الوقت عندما يكـــل الانسان من كثرة الاعمال الجادة في حياته كالجد في سبيــل الكسب والتجارة وفي ادا العبادات الشرعية كالعلاة او من كثرة القراءة فلا بأس من ان يروح الانسان المتعب عن نفسـه بشيء من اللهو المباح بين تضاعيف الجد لان في ذلك راحــة للقلب وتجديد للنشاط ،

وحقيقة السماع كسائر المباحات المواظبة عليه مكروهة ويكون محبوبا اذا استمع اليه الانسان ــ الذي لا تغلب عليه شهوة ــ في اوقات محدودة وليس بشكل مستمر لان المواظبـــة على اللهو جناية ، وقد استمع الرسول على الله عليه وسلــم الى غناء الزنوج واهل الحبشة ويقول الغزالي : " ولكـــن ابيـح في حقه كسائر انواع اللذات المباحة الا انـــه اذا اتخذه ديدنه وهجيراه وقعر عليه اكثر اوقاته فهذا هـــو السفيه الذي ترد شهادته فان المواظبة على اللهو جنايــة وكما ان العغيرة بالاصرار والمداومة تعير كبيرة، فكذلـــك بعض المباحات بالمداومة تعير كبيرة "(۱).

<sup>(</sup>۱) يكون لعب الشطرنج وما شابهه حلالا اذا قصد به الترويح بعد التعب من كثرة العمل ولم يكن المقصود منا المراهنات وكسب المال ۱۰ انظر احياء علوم الدين ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ ۰

وما ذكره الغزالى فى حديثه فن المستمع يتفق مسسع ما قاله العوفية من أن المستمع يجب أن يكون صادق الحسال خال الفكر والقلب عما سوى الله وقد ماتت نفسه عن الشهوة والهوى وتخلص من كثافة المادة التى تحجبه عن الله أو كمسا يقول الشيخ الرئيس ابن سينا " أن تكون نفسه سليمة علسى الفطرة لم تغلظها مباشرة الامور الارضية الفانية أذا سمعست ذكر روحانيا يغشاها وجد مبرح مع لذة مفرحة "(1)، كمسسان يجب على السامع الا يحدث حركة باختياره ويلتزم بالسكسسون اثناء السماع ،

وتعليقا على قول الفزالى بان السماع وخاصة اغانى الفزل للشباب حرام لانه يثير لديهم الشهوة وحلال فى حصق الكمل من الرجال يقول ابن الجوزى البغدادى وقد اعتقصد قوم من الصوفية ان هذا الغناء الذى ذكرنا عن قوم تحريمه ومن آخر كراهته مستحب فى حق قوم ، وابتدانا عبدالمنعصم ابن عبدالكريم بن هوزان القشيرى قال : حدثنا ابى قصال سمعت ابا على الدقاق يقول : " السماع حرام " للعصوام لبقاء نفوسهم مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحب لامحابنا لحياة قلوبهم " (۲)

ویری ابن الجوزی البغدادی ان هذا القول خطأ مـــن خمسة اوجه هــی  $\binom{(7)}{}$ 

<sup>(</sup>۱) ابن سينا : الاشارات والتنبهات ، ج ۲ ، ص ۱۲، وانظر السهروردى : عوارف المعارف ،ص ۱۲۶ ، وعبد الوهاب الشعراني ، كشف القناع عن وجمه السماع ، مخطوط بالمكتبة الازهرية برقب محطوط بالمكتبة الازهرية برقب معطوط بالمكتبة العربة برقب العربة ب

<sup>(</sup>٢) انظر ۱۰بن الحوزى: تلبيس ابلبس، ص ٢٣٩٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ،ص ٢٤٠ •

- (۱) احداها ان ابی حامد الغزالی قد اباح السماع لكل احد وهو اكثر علما ومعرفة من ابوعلی الدقاق سهاد كما يقول ابن الجوزی غير ان الغزالی وان كان اباح السماع للجميع الا انه حذر الشباب من سماع قصائد الغزل ولم يقال باباحته بشكل مطلق بل قيده بشروط ه
- (٣) والثانى ان طباع النفوس لا تتغير وانما المجاهدة تكف عملها فمن ادعى تغيير الطباع ادعى المحال ، فاذا جاء ما يحرك او يثير الطباع واندفع الذى كان يكفها عنه عبادت العادة ، اى اذا سمع من يجاهد نفسه قصائد الغزل فانهيسا تثير فيه الشهوات وتعيده الى طبعه ،
  - (٣) والثالث ان العلما المختلفوا في تحريم السماع واباحته وليس فيهم من نظر في السامع وذلك لعلمهـــم ان الطباع تتساوى فمن ادعى خروج طبعه على طباع الادمييـــن ادعى المحال •
- (٤) والرابع ان الاجماع انعقد على ان السماع ليــس بمستحب وانما غايته الاباحة فادعاء الاستحباب خروج عـــن الاجمــاع •
- (ه) والخامس انه يلزم عن هذا ان يكون سماع العسود مباحا او مستحبا عند عن لا يغير طبعه لانه انما حرم لانسلوشر في الطباع ويدموها الى الهوى فاذا اعن ذللله فينبغي ان يباح •

وجملة القول ان الغزالى ذهب ان السمياع ليس معرميا بشكل مطلق ولا معللا دون قيود وانما بحسب تعبيره قد يكيون مراما معضا ، وقد يكون مباحا ، وقد يكون مكروها ، وقد

يكون مستحبا ، اما الحرام فهو لاكثر الناس من الشبان ومن فلبت عليهم شهوة الدنيا فلا يحرك السماع منهم الا ما هيو الغالب على قلوبهم من العقات المذمومة ، واما المكيروه فهو لمن ينزله على صورة المخلوقين ، ولكنه يتخذه عيادة له في أكثر الاوقات على سبيل اللهو ، واما المباح فهيو لمن لا حظ له الا التلذذ بالعوت الحسن واما المستحب فهيو لمن فلب عليه حب الله تعالى ولم يحرك السماع منيه الالعقات المحميورة (۱).

(۱) الفزالي ، احياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ٠

### 

يمكن في ضوع ما سبق عرضه لمختلف الاراع التـــي دارت حول السماع أن ننتهى الى ان الاسلام لم يحرم الغناء تحريما مطلقا • وانما التحريم فقط للغناءالمبتـــذل الذي يبعــــث على اشارة الشهوات حيث لا يمكن تحقيقها بطريق شرعى •

كما ان الاكثار من الاستماع الى الغناء والتلهى بــه عن العبادات وجعله هـم الانسان الاول ، لا يحمد شرعــــا فالاسلام ينهى عن الاسراف فى كل شىء ، ويحـض على عدم الافراط التفريط فى تحقيق المتعة واشباع الحاجات المباحة ،

كذلك ينهى الاسلام عما يحدث داخل دور اللهو من غنــا،
النساء وهن متبرجات امام الجمهور وتراقعهن وتمايلهــــن
ومحاولاتهن نيل اعجاب المستمعينفي غيراحتشام ،

واذا كان الرسول (ص) قد نهى عن استماع الظينـــات ــ وهن النساء المغنيات ــ ونهى عن بيعهن وشرائهن لانــه (ص) لا يريد للمرأة ان تكون سلعة للاتجار بها لجمالها او حســن موتها ، ولا يرضى الاسلام لها ان تقف امام مستمعيها للغنـاء اذا كان الغناء هيتذلا او فيه فتنة بما يتنافى مع مــــا يتطلبه منها الدين من التزام الوقار والاحتشام والبعـــد عن الفاحشــــة .

ولنفس السبب كره بعض أشمة الفقه الغناء خاصـــة وان الغناء فى دور اللهو يعجبه فواحش كالرقص المبتـــذل والشراب وفيرها من الاعمال المنكرة والتى لا يقرها الشـرع لخروجها على آدابــــه ٠

أما سماع الغناء لمجرد التلذذ والاستمتاع بالنغمات والعوت الطيب دون ان ينزل السامع ما يسمعه من كلميات الغزل والعشق والشوق والهجر والوسال وغيرها هلى مين لا يحل له انزال تلك المعانى عليه ، فهو من جملة اللهو المباح الذي لابد منه ليخفف الانسان عن نفسه من كثرة الجد فالحياة ليست كلها اعمال جادة وانما لابد من بعض اللهو المباح بين تفاعيف الجد حتى يساعد ذلك على الاستميال وعدم الميال

كذلك الحال في الغناء الذي يعين على العمل ،ويهون من مشقته ، كما يفعل عمال البناء او غيرهم ممن يقوم ون بالاعمال الشاقة وهم يتفنوا بما يشد أزرهم ويزيدهم قلوم واحتمالا ، لمواصلة بذل الجهد ، مثل هذا الغناء ليس فيه ما يحرم ، فكل ما يهدف الى محمود فهو محمود ، وحكم حكم من يترنم بالغناء ليأنس وحشته ، ومثل غناء الاملطفلها كي يكف هن البكاء او يستسلم للنوم ،

والحال كذلك في الغناء الذي يشعل حماس المعاربيين ويشجعهم عن التضحية والفداء من اجل الوطن فهو غناءمستحب

والانشاد الدينى الذى يرقق القلب ويذكربالله تعالى ومفاته ويحث على اتيان الطاعة ، ويزهد فى الدنيا،ويذكـر بالاخرة فهو ايضا مبــاح ٠

والغناء في المناسبات السارة كالاعياد والافسسراح ويوم عودة الغائب، وغناء الحجيج ،وكل غناء ليس فيسسه فاحشة او اثارة شهوة ،او مجون ،او مخالفة لاداب الشرع، فهو لهو مباح ، شريطة الايسرف الانسان في ذلك ،

ولاشك ان خاصة المؤمنين يتورعون عن الكثير مسلسان المباحات فلا يسرفون فى بعضها ،ويتركون البعض الاخر، مسلس يجدونه لا يتفق ووقارهم ، وشدة اقبالهم على الله وانعرافهم عن لهو الحياة الدنيا وزينتها ،وكما قال الغزالى فيمسلسبق حسنات الابرار سيشات المقربين ،

أما الغناء في مجالس السماع العوفى ،لو لم يكـــن جائزا لما أباحه الامام الغزالي حجة الاسلام ، ولما قـــال بحله وهو فقيه متشدد الى درجة كبيرة وقد هاجم الفلسفــة وكفر الكثير من اقوال الفلاسفــة (١).

غير ان ادعياء التعوف قد اساءوا الى السماع وجعلوه القرب الى اللهو،لما ياتون به من الحركات المتكلفة ، مـع عدم صدق الحال ، مما اثار سفط المنكرين ، وقد رأينــا هموم ابن القيم الجوزية وغيره هلى السماع الموفى،ولا يزال السماع والاذكار التى يرددها اتباع الطرق الموفية فـــى حلقاتهم وهم يتمايلون على انغام الدفوف والطبول موضــع هجوم وانتقادات الكثيرين ،

وقد رد الاستاذ الدكتور ابوالوفا الغنيمىالتفتازانى على ذلك الهجوم $\binom{\Upsilon}{}$  بان الاجتماع على الذكر في هيئة حلقيات

<sup>(</sup>۱) انظر، الغزالى ، تهافت الفلاسفة تحقيق د • سليمان دنيــا ( دارالمعارف بمصر) •

<sup>(</sup>۲) جاءفی جریدة التعاون ، العدد ۸۲۰ الصادر فی۱۳ شعبان ۱۳۹۵ ه / ۱۹ اغسطس ۱۹۷۵م • جدل بین الدکتاریور التفتازانی والشیخ محمد عازی حول التصوف ، نذکیر ما جاء فیه بخصوص الذکر والسماع •

فجائز شرعا، لورود الاحاديث فى فضل اجتماع الذاكرين على الذكر وان للذكر فى جماعة طريقة شرعية معينة ، منهان يكون النطق باسم"الله" او غيره من اسماءالله الحسنى كاملا غير منقوص ، وفى خشوع وتدبير .

وان فائدة الذكر ان يلين القلب حينما يشعر الانسان انه متوجه الى الله بالعبادة ،ويعتبر الذكر نافلة يتقرب بها الانسان الى ربــه ٠

اما ما نشاهده في بعض مجالس الذكر من عدم النطيق باسم الله كاملا ، او التمايل الشديد والعنف ، فهذه اميور دخيله على التعوف ، لم يعرفها العوفية الكمل ،

اما الانشاد فهو ايضا لاحداث الوجد بالنسبة للعوفي الذاكر ، ليرق قلبه بسماع كلام العوفية ،او اشعارهـم ، او ترديد بعض ادعية الرسول (ص) او قرائة بعض الاوراد التى الفها كبار المشايخ العارفين ، طالما كانت موافقة لمـما ورد في كتابالله ، وسنة رسوله ، اما ان يتحول الذكر الـى رقص ، وتفتعل الحركات فيه افتعالا فهذا مخالف للشريعة ،

وكذلك لا يجوز للنساء ان يحضرن مع الرجال في مجاليس الذكر ويجب ان تتطهر الموالد من كل ما يخالف الشرع (١).

والحق ان انشاد القعائد الدينية التى ترقق القلبب وتشعل حب الله فى قلوب عشاقه اذا التزم فيها الحاضرون باداب السماع وتواجدوا فى غير تكلف والتزموا بالسكرون والخشوع ، الا من كان منهم صادق الحال فيعبر عن وجرب

<sup>(</sup>۱) انظر • جریدة التعاون ، العدد ۸۲۰ الصادر فی ۱۹ اغسطـــس ۱۹۷۵ •

دون ارادة منه او تكلف فلا حرج عليه • والاجدر به ان يتحكم في انفعالاته والا يظهر وجده ما استطاع •

وقد روى عن الشيخ ابوبكر الكتانى قال :" جـــرت مسألة بمكة ايام الموسم (اى ايام الحج ) فى المحبةفتكــم الشيوخ وكان الجنيد رض الله عنه اصغرهم فقالوا : هات ما عندك يا عراقى ، فاطرق رأسه وذرفت عيناه ثم قــــال : عبد ذاهب عن نفسه متعل بذكر ربه قائم بادا مقوقه ناظـر اليه بقلبه ، احرق قلبه ، نور هيبته ، وصفى شربه مـــن كأس وده ، فانكشف له سر الجبار ،من استار غيبته ، فــان تكلم بالله ، وان نطق فمن الله ،وان تحرك فبامر اللـــه وان سكن فمع الله ، فهو بالله ، ولله ، ومع الله ، فبكـى الشيوخ وقالوا ، ما على هذا مزيد (۱).

ولا يحق لمن لم يخوض التجربة العوفية ان ينكر عليي اهل التعوف رسومهــــم ٠

<sup>(</sup>۱) انظر : محمد بن ابی الهدی المکنی بابی البرکیات، روض الاسماع فی احکام الذکروالسماع ،ص ۶۲وانطرایضا: Encyclopedia of Islam: Art (ALD Junaid) Arberry.

#### الخاتمسية

يمكن ان نفلص من تلك الدراسة عن السماع السسسي النتائج التاليسسة :

- (۱) للموسيقى والغناء والاسوات الجميلة تأثير على الانسان وكذلك الحيوان لا يمكن اغضاله او انكاره ٠
- (۲) ان الانسان قد عرف الغناء والموسيقى منذ القسدم في صورة بدائية تطورت على مسر العصور حتى صارت على مسساهي عليه الان من تقدم قائم على اساس علمي وفني ٠
- (٣) لكل شعب من شعوب العالم غناء وموسيقى خاصــة به متميزة تتفق وذوق افراده وهذا لا يمنع ان يطرب البعيض لسماع موسيقى وغناء الشعوب الاخرى .
- (٤) استخدما الموسيقى والفناء لاغراض متعصصصددة وتنوعا بتنوع تلك الاغصراض • `
- (ه) ان الموسيقى والغناء تعبيرا عما كمن فى النفس من مشاعر دفينة مختلفة مما يجعلها تطفوا على السطح فهمال لا يأتيا بجديد وانما يبعثا ما هو كامن فى النفس فقط .
  - (٦) اتخذ العوفية من الموسيقى والغناء وسيليسة لاستحضار الوجد وتهيئة القلب وخشوعة ، وقد استخدميست الموسيقى لهذا الغرض في دور العبادة منذ القدم ،

- (٧) ان استجابة الروح للنغمات والاصوات الحسنوع وانفعالها الشديد بها ، وتنوع تلك الانفعالات بتنصوع النغمات والعبارات سرا من اسرار الله حاول الصوفيول والحكماء والعلماء تعليله .
- (A) يعقد العوفية مجالس للسماع يتلى فيها القبرآن الكريم او تنشد فيها الاناشيد الدينية ويتبعون فى ذلــــك رسوما وآدابا خاصة يلتزمون بهـا ٠
- (٩) تختلف الاستجابات الانفعالية للسماع من مستمـع الى آخر كل حسب حاله ودرجته ومقامــه ٠
- (۱۰) يعتبر العوفية ان سماع القرآن الكريم هــــو سماع الكميل من القوم ،وان سماع الالحان هو سماع المريــد المبتــدی٠ ٠
- (۱۱) ينكر العوفية على الادعياء والدخلاء الذيــــن يدعون الوجد وياتون بالحركات المفتعلة المتكلفة ، ويـرون ان التحكم في النفس والامساك عن الاستجابات الانفعاليـــــة الشديدة من كمال الحال وعلو المقـــام ،
- (۱۲) انكر فريق من علماء الدين السماع ومالواالسي تحريم الغناء ،
- (١٣) اجاز فريق اخر السماع ورأى ان لا حرمه فيه ٠
- (۱٤) ان اولئك وهؤلاء أولوا النموص الدينية بمــا يناسب مع موقف كل منهما ،وكثيرا ما كان يستند كلا الفريقين الى نفس الدليل على صحة رأيه ويدعم به مذهبه بحيث ان كــل منهما يفسره تفسيرا خاصـا

- (١٥) ان الرسول (ص) قد سمع الجوارى يضربن بالسيدف وشاهد رقص الاحباش وسمح بالاحتفاء بالاعياد والمناسبسات السارة والاعراس بالغناء واللهو الذي لا فاحشة فيه ٠
- (١٦) ان جميع من اجازوا السماع اشترطوا الا يكسون مستدلا او مشتملا على ما يخالف الشرع ٠
- (۱۷) ان الغزالى انتهى الى ان السماع قد يكـــون حراما لمن فلبت عليهم شهوة الدنيا من الشباب الـــدى لا يحرك السماع منهم الا ما يغلب على قلوبهم من العفـــات المذمومة ، وقد يكون مكروها ، لمن ينزله على صـــورة المخلوقين الذين لا يحلوا له ، كذلك فهو مكروه لمن يتخذه عادة له في اكثر الاوقات على سبيل اللهو ويسرف في ذلـــك وقد يكون مباحا ، لمن لا حظ له منه الا الاستمتاع والتلــذذ بالعوت الحسن ، وقد يكون مستحبا ،لمن غلب عليه حباللــه تعالى ، ولم يحرك السماع منه الا العفات المحمودة ،
- (١٨) ان سماع صوت المرأة الاجنبية فى الغناء مباح فيما يرى الغزالى اذا لم يؤدى سماعها الى فتنة ٠ وكلم لمجرد الترويح عن النفس والاستمتاع بالصوت الطيب ٠

### قافعة المراجع العربيسسة

القسرآن الكريم •

ابن الاثير : النهاية في فريب الحديث والاثر ، طبع الحلبي ، القاهرة ( ليس عليه تاريخ )،

ابن حنبل (الامام احمد) : مستد ابن حنبل ، طبع دار المعارف التعارف القاهرة ، ١٩٥٨ ،

ابن الجوزى البغدادي (الحافظ الامام عمادالدينابو الفرج) مفوة المفوة ، حيداباد ، ١٣٥٥ ه .

----------- تلبيس ابليس الطبعة الثانية ادارالطباعة المنبرية القاهرة (ليس عليه تاريخ) -

ابن خلدون ، المقدمة تحقيق الدكتور على عبدالواحد وافسى الجزء الرابع ، الطبعة الاولى ١٣٢٨ ه / ١٩٦٢ م ٠

ابن خلكان : وفيات الاعيان ، ج ٢ ، القاهرة ١٢٩٩ ه ٠

ابن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح البخــــاري، القاهرة ١٣٤٨ هـ ٠

: التقريب، القاهرة (ليس عليه تاريخ)

ابن حجر الهيشمى : كف الرصاع من محرمات اللهو والسمــاع، القاهرة ، ( ليس عليه تاريخ ) ،

ابن حزم : الاخلاق والسياسة «تحقيق صلاح الدين بسيونى رسلان ، القاهرة ١٩٨٥ ٠

ابن سينا : جوامع علم الموسيقى ، تحقيق زكريا يوسمسف مراجعة د، حفنى محمود و د، احمد فسواد الاهوائى ، القاهرة ١٩٥٦ ،

رسالة كلمات العوفية ، مخطوط بــــدار الكتب المعرية ٢٠٠ مجاميع ،

رسالة في ماهية العلاة ، نشرها مهـــرن فمن مجموعة الرسائل العوفية لابن سينــا ( ليدن ١٨٨٩ م ) •

ابن العماد : شدَرات الذهب في اخبار من ذهب ، القاهــــرة ١٣٥١ هـ ٠

ابن القيم الجوزية : الحاثة اللهفان ، طبع القاهرة بـدون تاريـخ .

مدارج السالكين ، تحقيق محمد رشيد رفيا ، طبعة اولى ، القاهرة ١٣٣١ هـ ٠

ب حكيم الاسلام في الغناء ، فعل ميسين اغاثة اللهفان ،تحقيق ابوحديفة ابراهيسم بن محمد ، الطبعة الاولى ، ١٩٨٦م ،١٤٠٦ ه٠ مكتبة العجابة ، طبطا ، ابن كثيسر : البداية والنهاية ، طبعة بيروت ، ١٩٧٧ •

عبد القرآن العظيم ، تحقيق عبد العزيــــن فنيم واخرون ، مطبعة الشعب ( ليـــــــس مليه تاريخ ) ٠

ابن عربى ( محيى الدين ) : النجاة رسالة خطية بجامعــــة القاهرة رقم ٢١٧١٦، تصوف واخلاق ٠

مواقع النجوم ومطالعة اهله الاسرار والعلـوم طبعة اولى ،مطبعة السعادة ،القاهـــرة ١٣٢٥ ه / ١٩٠٧ م ٠

ب المكتبية والمريد ، مغطوطة بالمكتبية الازهرية تحت رقم ١٠٧٠١ خاص ٣٣٥٨٠٠ عام مجاميع حليم ،

ابن ماجــه ؛ سنن ابن ماجة ، تحقيق الاستاذ محمد فـــواد عبدالباقي ، القاهرة ١٩٥٣ ٠

ابوالبركات (محمدابوالهدى العيادى) : روض الاسماع فيسبى احكام الذكر والسماع ،القاهرة ١٩٠٣ .

ابوبكر جابرالجزائرى: حكم الاسلام في الغناء ، القاهيرة، مكتبة القرآن .

ابو قاسم الدرامى : تحريم البراغ ، طبع القاهرة ، ( ليـس عليه تاريخ ) •

ابو عمر بن العلاج : الاجماع على تحريم السماع ، مخطــوط بالمكتبة الازهرية ٠

ابو داود : سنن ابو داود ،تحقیق محمد محیی الدین ،المکتها التجاریة ،القاهرة (لیس علیه تاریخ) .

ابوفرج الاصفهاني : كتاب الافاني ، طبعة بولاق ، القاهرة ،

أحمد طوادالاهوانى (دكتور)الكندى فيلسوف العرب ،القاهـرة ( ليس عليه تاريخ ) ٠

اخوان العفا : رسائل اخوان العفا ،الرسالة الخامســة، طبع القاهــرة •

ابوالوفا الغنيمى التفتازانى (دكتور) ابن عطاءاللـــــه السكندرى وتعوفه ،الطبعة الثانيــــة مكتبة الانجلو ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٩ م ٠

الترمــذى : صحيح الترمذى ، المطبعة المصرية ١٩٣١ .

التهانسوى : كشاف اصطلاحات الفنون ،الهيئة العامسسة للتأليف والترجمة والنشر ،القاهرة ١٩٧٥

الجرجانى ( على بن محمدعلى السيد) : التعريفات ،القاهرة ، ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨ م ٠

حسين مجيب المعرى (دكتور) : فارسيات وتركيات ، القاهـــرة ۱۹۶۸ •

الحفنييي ( دكتور محموداحمد) ؛ رسالة الكندى في خبيير صناعة التأليف ، نشرها بالاشتراك مييع الدكتور/ روبرت لخمان ،في ليبيزج ١٩٣١ مع ترجمة الى اللغة الالمانية ،

ركريا يوسف (الاستاذ) ؛ موسيقى الجندي ،بحث صفير ،بغــداد ١٩٦٢ ٠

..... مؤلفات الكندى الموسيقية ، بغداد ١٩٦٢٠

الزبيدي: اتحاف السادة المتقين بشرح احياء عليدوم الدين ،القاهرة ١٢٠١ ه ٠

ركبي مبارك ( دكتور ) : التصوف الاسلامي في الاداب والاخلاق، القاهرة ،مطبعة الرسالة ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨م٠

زكريا الانصارى : شرح الرسالة القشيرية على هامش الرسالة الكريا الانصارى : شرح الرسالة مطبعة صبيح ١٣٦٧ هـ / ١٩٥٧م٠

السخيساوي: المقاصد الحسنة ،مكتبة الخانجي ، ١٩٥٦ ،

السلمسسى : (ابوعبدالرحمن) الطبقات العوفية ، مكتبسة الخانجى ، يسره ورتبه احمد الشرباسسسى القاهرة ١٩٦٩ ٠

السبكسيسى : (تاج الدين) طبقات الشافعية ، المطبعسيسية الحسينية ، القاهرة ١٣٢٤ ه ٠

سهام عبد المجيد (الاستاذة) : المعرفة عند محيى الدين بنعربى رسالة ماجستير ،تحت اشراف الدكتـــورة/ فوقية حسن محمود •

السهروردى: (ابوالنجيب البغدادى) آداب المريدين تحقيق فهيم شلتوت ،القاهرة (ليس عليهاتاريــخ الطبع ) •

موارف المعارف ، على هامش احياء على وم الدين للغزالي، الجزالثاني، القاهرة ١٣٣٤هـ،

شوقى ضيف (دكتور) : الشعر الغنائيهي مكه ، القاهرة ١٩٤٥ •

\_\_\_\_\_ : الشعر الغنائي في المدينة ،القاهرة ١٩٤٤٠

ملاح الدين بسيونى (دكتور) : الاخلاق والسياسة عند ابن حـزم الناشر مكتبةالشرق،جامعةالقاهرة ١٩٨٥ ٠

الطــوسى :"ابونصرالسراج".اللمع تحقيق الدكتور عبدالحليم محمود وظه عبدالباقى سرور ، دار الكتــب الحديثة ، ١٩٦٠ • عبد السلام مجمد هارون : الالف المختارة من صحيح البخـــارى الجزء الأول والشانى ، مكتبة الخانجـــى القاهرة ١٩٩٩ هـ / ١٩٧٩ م ٠

عبدالوهاب الشعرانى : كشف القناع عن وجه السماع ، مخطـوط بالمكتبة الازهرية رقم (٩١٧) حليــــم ٣٣٤٤٤

. الطبقات الكبرى ، القاهرة ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م

عبد الغنى النبايلسي: ايضاح الدلالات في سِماع الالات ، طبــــع دمشـــق •

على بن محمد المصرى: كشف القناع عن وجه الفاظ شبه السماع مخطوط بالمكتبة الازهرية رقم٩٩٦ حليم

الغزالي (ابوحامد) : احميا علوم الدين ، تقديم دكتور/ بدوي طوبانه ،مطبعة عيسى البابى الحلبـــــى، القاهرة ،

ب معارج القدس ، المكتبة التجارية الكبرى القاهرة بدون تاريخ ،

الغزالى (ابوحامد) : تهافت الفلاسفة ،تحقيق الدكتـــــور سليمان دنيا ،دارالمعارف مصر ١٣٨٥ه / ١٩٦٦ م٠

فارمـــر : تاريخ الموسيقى العربية ،ترجمة الدكتـــور/ حسين نصار ، القاهرة ١٩٥٦ ·

القسطلانيى : ارشادالسارى بشرح صحيحالبخارى ،المطبعــــة الميمنية ،القاهرة ،

القشيرى : (ابوالقاسم عبدالكريم)، الرسالة القشيرية، تحقيق الدكتور عبدالحليم معمود، ومعمود الشريف القاهرة ، دارالكتب الحديثة (ليس عليها تاريخ طبع)،

------ : الرسالة القشيرية ، مطبعة محمدعلى صبيح ، القاهرة بدون تاريخ ٠

القرطبيين : تفسيرالقرآن ،طبعةدار الشعب ،بدون تاريخ ٠

الكلبازى: (ابوبكرمحمد) التعرف لمذهب اهل التمـــوف الطبعة الثانية، تحقيق محمدامين النواوى القاهرة ١٤٠٠ ه / ١٩٨٠ م ٠

كوكب عامر (دكتوره) الامام عبدالوهاب الشعراني وتعوفيه رسالة ماجستير تحت اشراف الدكتـــورة/ فوقية حسين محمود ، ١٩٧٥ ٠

بالتعوف عندابن سينا (رسالة دكتوراه) تحت اشراف الدكتورة/ فوقية حسين محمود، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١ م ٠

الكنـــدى : المصوتات الوترية ، القاهرة ( بدون تاريخ ) • مسلــــم : صحيح مسلم ، طبعة الحلبي ، ١٣٠٤ ه •

محمدين طاهرالقيسراني : السماع ،لجنة احياء التــــراث بالمجلس الاعلى للشئون الاسلامية ،القاهـرة ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م٠

محمدفق ادعيد الباقي : المعجم المفهرس لالشاط القسيسرآن ، القاهرة ١٩٨٧ ٠

منمور على ناهف التاج الجامع للاصول في احاديث الرسيبول مطبعة الحلبي ،القاهرة (أبدون تاريخ) ،

النويسري: نهاية الارب، الجزء الرابع ، القاهرة ١٩٣٥ م٠

النـــووى (ابوزكريا يحيى بن شرف) رياض المالحين ،تحقيق مبدالفتاح رباح واحمد الدقاق ،الطبعــة الشانية ، دار المأمون للتراث ،بغداد،

النسائـــى : سنن النسائي ، طبعة الحلبي ، القاهرة ، ( ليـس عليها تاريخ ) ،

يوسف مراد ( دكتور ) : مباديء علم النفس العام ،الطبعــة الرابعة ،دار المعارف بمصر ١٩٦٢٠

#### ـ ٣٠٤ ـ المراجع الاجتبيــــة

- An early Mystic of Baghdad by Margaret Smith. (1)
  M.A., P.H.D. (London, 1935).
- Encyclopedia of Islam. Art "Al Ghazali" (Y)
  by Macdonald.
- History of Arabic Music ترجمه الى العربية د ٠ حسين نصار (٣) سنة ١٩٥٦ . by Farmer (London, 1936).
- Mysticism: A study in the nature and development () of man's spiritual consciousness.

  by Underhill Eoelyn (London, 1949).
- The Varieties of Religious Experience (e)
  by James (W) (New York, 1932).
- L'Empire des Sassandies: Christensen (Kovenhovn, (7) 1907).
- Psychologie du Mysticisme Religieux Tradication (v)
  Française, Par Locien Herr, 1925.
- Les problémes de la vie mystique (A)
  Bastide (Paris, 1931).

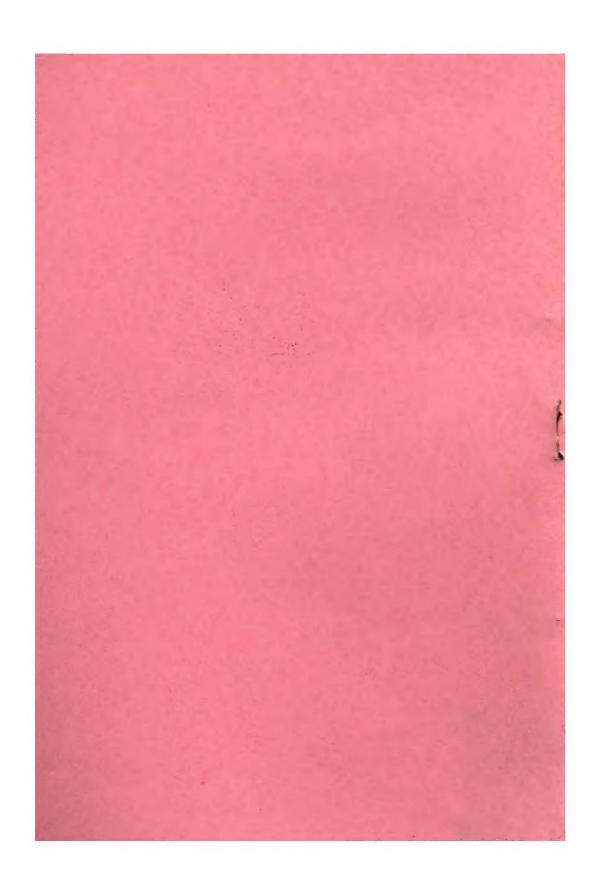

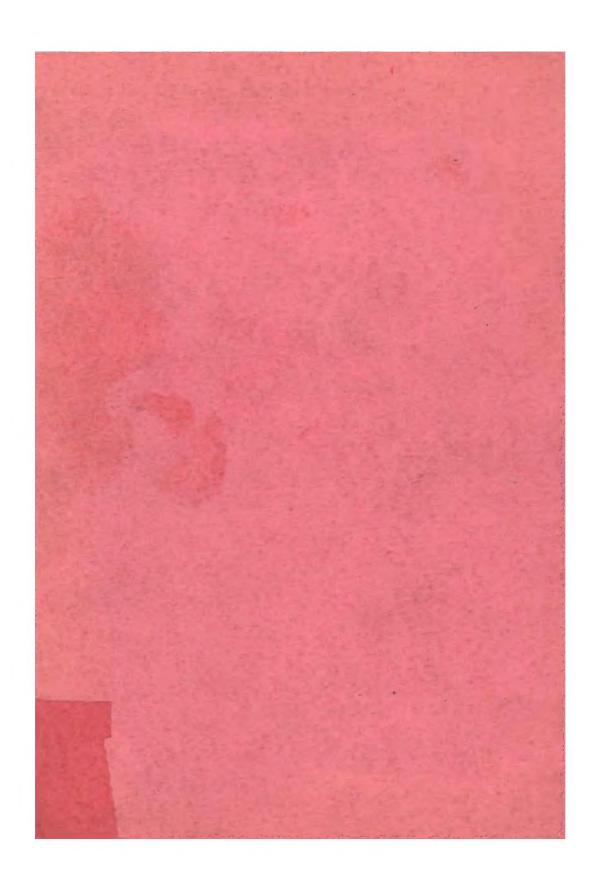